# ٱلكَرَرِ ٱلنَّهَائِسِ فِي شِلْزِ الْكَنَّائِس

بدرالديز القرافي (1009م/1601م)

#### المرات المعاقب، والفرال المالكان والاجتوار

الا ترت الإله والالما والملا شاق و كيرساد ( نسرى والعواما و والعواما و المعلمين و والعواما و التعلم و و المعلم و التعلم و التعلم

دوام دسدله در دربیج در استرات رانس خفره داد داد الدالد الداد الدا

دراسة وتحقيق مسنمافلفي علولي

### الدرر النفائس في شأن الكنائس

بدر الدين القرافي (1009 هـ/ 1601 م)

دراسة و تحقیق حسن حافظی علوی

السطسيع:



237 203 NAIN

## طبع هذا الكتاب بمساهمة .C.R.J.M

عنوان الكتاب ، الدرر النفائس في شان الكنائس المؤلف ، بدر الدين القرافي

المؤلف ، بدر الدين العرا الطبعة الأولى 2003

الطبعة الأولى 2005

المحقق: حسن حافظي علوي

تصميم الغلاف: إلهام الهبزي

رقم الإيداع القانوني: 1578/ 2003

ردمك: 2-19-3954-423



10، شارع العلويين رقم 3 حسان الرباط. 037 20 75 89: الفاكس - 037 20 75 83 الهاتف: 33 20 75 89 ـ الفاكس - E-mail:editbouregreg @iam.net.ma

-----



#### تقديم

يندرج هذا العمل ضمن مشروع بحث جماعي حول اليهود في كتابات الفقهاء المغاربة، يدعمه مركز الأبحاث حول يهود المغرب. ويعتبر كتاب "الدرر النفائس في شان الكنائس" لبدر الدين القرافي (ت 1009 هـ/ 16001م)ن باكورة أعمال مجموعة الأبحاث والدرسات حول يهود المغرب.

وقد قام الأستاذ حسن حافظي علوي بتحقيقه بجدارة وإتقان فلم يترك نسخة معروفة من الكتاب إلا وسعى إلى الإطلاع عليها. هكذا اعتمد على أربع نسخ توجد منها اثتتان بالخزانة العامة بالرباط، وثالثة بالخزانة الحسنية وأخرى بدار الكتب الوطنية بتونس. وقد مهد للتحقيق بدر اسة تناول فيها ترجمة القرافي وعرف بالنسخ المعتمدة في التحقيق، ليتوقف مليا عند محتوى كتاب "الدرر" فبسط القول بشأن الاختلافات المتصلة بعنوان الكتاب، ليقف عند مسألة جوهرية، وهي أن العنوان يعكس مواقف من ليقف عند مسألة جوهرية، وهي أن العنوان يعكس مواقف من عنوان بدر الدين القرافي الذي لزم وهو القاضي المالكي موقفا معتدلا أقرب إلى الحياد في أمر معابد أهل الذمة. وقد قام المحقق معتدلا أقرب الي الحياد في أمر معابد أهل الذمة. وقد قام المحقق بمجهود طيب لتقريب مادة الكتاب من القارئ، ليضعه في سياق الوقائع المذكورة فيه، فعرف بدمياط وأحوالها، واستقصى ليس فقط أراء المالكية في موضوع الكنائس، بل ما ورد أيضا بشأنها في باقى المذاهب السنية تعميما للفائدة. وفي مجهود تحليلي إضافي باقى المذاهب السنية تعميما للفائدة. وفي مجهود تحليلي إضافي

عمد المحقق إلى وضع جدول بنقول القرافي ومصادره وهو لعمري تشريح دقيق لبنية النص يجعل الإفادة منه أمرا ميسرا، ثم ذيل كل هذه المباحث، بالتعريف بالمنهج المتبع في التحقيق، وهو ما ينم عن دراية واسعة بشروط الصنعة.

لو جاز لنا أن نضيف إلى ما سبق كلمة بشأن أحكام كنائس أهل الذمة الستوقفنا موضوع جدير بالاهتمام، وهو أن إحداث الكنائس وترميمها في البلاد الإسلامية ليس متأخر اكما يمكن أن يفهم في سياق كتاب الدرر النفائس، فمنذ انتشار الإسلام في بلاد أهل الكتاب، أو تلك التي توجد بها جماعات من اليهود أو النصاري، طرحت مسائل تتعلق بأحكام أهل الذمة بشكل عام، ومنها ما يتعلق بمعابدهم بوجه خاص. وقد تناول الفقهاء المالكية هذا الموضوع، كما فعل غيرهم، وكانت محصلة ذلك، عددا كبيرا من الفتاوي الفقهية الموجودة في ثنايا كثير من كتب النوازل كأحكام ابن سهل والمعيار المعرب للونشريسي وجامع مسائل الأحكام للبرزلي والجواهر المختارة للزياتي والمعيار الجديد للوزاني وغيرها، وإلا ففي كتاب المحقق لائحة شاملة لمصادر هذا الموضوع، تضم بعض تلامذة الإمام مالك كابن القاسم وابن الماجشون، وتوضيح أن النصوص التي اعتمد عليها القرافي تغترف من معين المذهب المالكي، لكنها لم تغفل أراء بعض الشافعيثة

وعلى الرغم من أن كتاب "الدرر النفائس" هو في الواقع جواب عن فتوى تهم كنائس دمياط بمصر التي سقطت في يد

الصليبيين، وأحدثت فيها الكنائس المرة تلو الأخرى فإن النقول التي أوردها القرافي في الموضوع، لا تكاد تختلف عن تلك التي رجع اليها فقهاء آخرون حينما استفتوا في قضايا مشابهة تتصل بكنائس القدس والقاهرة وتونس وقرطبة ومكناس وتوات.

محمد فتحة جامعة محمد الخامس



#### مقدمة التحقيق

#### 1- التعريف بالمؤلف

محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد بن يونس بن عبد الرحمن الشهير ببدر الدين القرافي. كان مولده، على ما قال في "فهرسته": يوم 27 رمضان 939هـ/ 22 أبريل 1533م أو في السنة التي قبلها أو هو ما أكده في الترجمة التي خص بها جده لأمه العلامة محمد بن عبد الكريم بن أحمد الدميري في "توشيح الديباج" قال: "وجدي هذا هو الذي لقبني بدر الدين وذلك أني ولدت ليلة السابع و العشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وتسعمائة، وبلغني من طريق أن السنة إنما هي سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة، وتكلم الناس في تلك الليلة أنها ليلة القدر فقال: لا ألقبه إلا بدر الدين".

قال محقق كتاب "توشيح الديباج": "هذه الرواية تعتبر المصدر الوحيد لسنة ميلاده، وقد اعتبر المؤرخون سنة 939 هـ السنة الصحيحة، والقرافي نفسه، في النسخة التي بين أيدينا، بقي مترددا، إلا أنه يميل إلى السنة التي ذكرنا، فقد كتب بعد سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة بالهامش: وذكر سنة تسع سبق قلم ثم شطب عليها".

أخذ بدر الدين القرافي عن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المغربي الشهير بالتاجوري"الموطأ" و"التهذيب" و"الرسالة"<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> أحمد بابا التتبكتي: نيل الابتهاج ص: 342. والبغدادي: هدية العارفين 236/2.

<sup>2</sup> بدر الدين القرافي، توشيح الديباج، ص: 211.

<sup>3</sup> مقدمة تحقيق توشيح الديباج،ص: 8.

<sup>4</sup> توشيح الديباج ، ص: 120 .

وعن عبد الرحمن بن علي الأجهوري "مختصر الشيخ خليل" وقال في ترجمته له: "وكان أعرف من رأينا بالفقه" وأخذ عن زين بن أحمد بن موسى الجيزي الكثير من العلوم العقلية والنقلية.

وروى الحديث عن جماعة أجلهم الولي الصالح البقية جمال الدين يوسف بن الشيخ زكرياء، والعلامة خاتمة المحدثين النجم الغيطي، والولي الصالح أبو عبد الله بن أبي الصفا بن الأستاذ محمد البكري الحنفي، والمعمر بهاء الدين الشنشوري، ومحمد بن أحمد الفيشي، والنور القرافي، ومحمد التتائي 7.

قال الكتاني: "ورأيت في زاوية أبي الجعد في مجموعة لفخرها أبي عبد الله محمد صالح بن المعطي الشرقي إجازة للبدر المدكور، كتبها لعم جد المدكور ولي الله محمد المعروف بالمكناسي بن الشيخ الكبير الشأن أبي عبيد محمد الشرقي بتاريخ 1003. مضمنها أنه يروي الموطأ عن زين بن أحمد الجيزي، عن الناصر اللقاني وشمس الدين اللقاني، كلاهما عن البرهان إبراهيم اللقاني، عن الحافظ ابن حجر. ويروي الصحيح عن الجمال يوسف بن القاضي زكرياء، والنجم الغيطي، والناصر اللقاني، ويرويه الأخير عن الحافظ عثمان الديمي، عن الحافظ ابن حجر. وأخذه اللقاني أيضا عن العراقي والهيثمي بأسانيدهم"8.

و الأجهوري بجيم بعد الهمزة، ثم هاء مضمومة، ثم الراء وياء، نسبة إلى أجهور قرية بالجهة الشرقية لمصر توشيح الديباج، ص: 117

<sup>6</sup> الجيزي بجيم مكسورة ثم تحتية نسبة إلى بلد تجاور روضة مصر، توشيح الديباج ، ص: 101. 7 نيل الابتهاج ، ص:342. وكفايـة المحتـاج 241/2. وخلاصــة الأثـر 258/4 وفهـرس الفهـارسُ 216/1.

<sup>8</sup> فهرس الفهارس 216/1.

تولى قضاء المالكية، وكان على ما قيل أمثل قضاته 9. وأورد محقق كتاب "توشيح الديباج" رواية المحبي القائلة إن القرافي تولى القضاء بمصر نحو الخمسين سنة 10 وعلق عليها بقوله: " وإذن يتضح لنا أن القرافي قد اشتغل بالقضاء وهو صغير، في سن السابعة عشرة، وهذا دليل على نبوغه واستعداده، والا يكون ذلك كذلك إذ ينحدر من عائلة علم وقضاء " 11.

اختلفت الروايات في تاريخ وفاته، وأجمع أغلب من ترجم له على القول إن وفاته كانت في رمضان عام 1009/ مارس 1601، وجعلها بعضهم في السنة التي قبلها 12.

#### 2 ـ مؤلفاته

ألف بدر الدين القرافي مؤلفات كثيرة في اللغة وفي الفقه الممالكي والحديث و له فهرسة ذكرها له المحبي في "خلاصة الأثر" وأبو سالم العياشي في "إتحاف الأخلاء بأسانيد الأجلاء"، ووقف عليها الكتاني في مكتبة رواق المغاربة بالأزهر 13. واعتمدها عصريه أحمد بابا في ترجمته له قال: "شرح "مختصر الشيخ خليل" بشرح عظيم في أسفار سماه: "عطاء الله الجليل

<sup>9</sup> نيل الإبتهاج، ص: 342. وكفاية المحتاج 241/2.

<sup>10</sup> المحبي : خلاصة الأثر 259/4.

<sup>11</sup> مقدمة تحقيق توشيح الديباج ، ص:12- 13 .

<sup>12</sup> نيل الانتهاج، ص:342. وكفاية المحتاج 241/2 ومحمد بن الطيب القادري: التقاط الدرر، ص: 35. وضبط كارل بروكلمان تاريخ وفاته على النحو الأتي: 22 رمضان 1009 / الثلاثاء 28 مارس 1601 تاريخ الأدب العربي القسم الشامن(12 – 113) ،ص: 175. ونقل محقق كتاب توشيح الديباج عن المحبي قوله: إن وفاته كانت نهار الخميس 12 رمضان سنة 1008 وهو ما يوافق يوم الاثتين 27 مارس 1600 وليس يوم الخميس ، المحبي: خلاصة الأثر 262/4 ومقدمة تحقيق توشيح الديباج، ص:8 ، وهو ما ذهب إليه الكتاني أيضا في فهرس الفهارس 21/1. ورجحه محقق كتاب التفاط الدرر في الهامش رقم: 1 من الصفحة رقم: 35 .

الجامع لما عليه من شرح جميل، على مختصر خليل"، جمع فيه بهرام والمواق وحلولو والبسطامي وحاشية ابن غازي. وله حاشية على القاموس المحيط للفيروز آبادي سماه "القول المأنوس بتحرير ما في القاموس". وله في اللغة أيضا: "بهجة النفوس بين الصحاح والقاموس" و "التحرير الفريد في تحقيق التوكيد والتأكيد"، وتعليق على أو ائل ابن الحاجب لم يكمل، وذيل على الديباج فيه نيف وثلاثمائة شخص فيه خمس كراريس 14 سماه: توشيح الديباج وحلية الابتهاج. وشرح الموطأ، وشرح التهذيب، قصد فيه تعيين المشهور خصوصا ما ذكره أبو الحسن في التقييد من الخلاف" 15.

وذكر كارل بروكلمان جملة من مؤلفاته وهي: "رسالة في جبواب سبؤال"، و"رسالة في مخرج حديث لبولاك ما خلقت الأفلاك" و"الدرر المنيفة في الفراغ على الوظيفة" و"الجواهر المنتثرة في هبة السيد لأم الولد والمدبرة" و"تحقيق الإبانة في صحة إسقاط ما لم يجب على الحضانة" و"إحكام التحقيق بأحكام التعليق" و"الدرر النفائس في شأن الكنائس" و"توالي المنح في أسماء تمار النخل ورتبة البلح" 17 و"تحرير القول الشافي في حديث فضل آية الكرسي في نقل الكشاف" 18.

<sup>14</sup> وفي كفاية المحتاج في أربعة كراريس.

<sup>15</sup> نيل الانتهاج، ص: 342 وكفاية المحتاج 241/2 وخلاصة الأثر 259/4 ومحمد بن الطيب القادري: النقاط الدرر، ص: 35 و مقدمة تحقيق توشيح الديباج، ص: 17 وكشف الظنون، ص: 76 وكشف الظنون، ص: 76 ومعجم المولفين 601/3.

<sup>16</sup> وعنوانه عند الطيب بن محمد الفاسي هو: أداء الأمانة بالنزام ما اشترط من إسقاط الحضانة "قال: وهو في نحو كراستين. أنظر ترجمة القرافي كما نقلها ناسخ الدرر النفائس من فهرسة الطيب بن محمد الفاسي، وصدر بها لنسخة من كتاب توشييح الديباج، مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع يحمل رقم: 2563 د،ص: 1 أ.

<sup>17</sup> هذا هو عنوان هذه الرسالة كما هو مثبت في النسختين اللتين وقفت عليهما منها وبه أثبتها العلامة الطيب بن محمد الفاسي في فهرسته أنظر نص الرسالة ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط رقم:2438 دص:22 - 24. وأوردها بروكلمان على النحو الآتى: "طوالع المنح في أسماء ثمار النخل ورطبة البلح".

<sup>18</sup> تاريخ الأدب العربي، القسم الثامن (12 - 13 أ)، ص: 175 - 176.

وذكر العلامة الطيب بن محمد الفاسي في فهرسته، بعد أن عدد مؤلفات القرافي المذكورة أعلاه، أن له كتاب: "هداية السالك لمعرفة شرح مدونة الإمام مالك" وكتاب: "شرح المدونة" 19.

و له أيضا: "شرف البدر بضياء ليلة القدر" ألفه سنة 1579/987 جمع فيه أقوال أهل التفسير في سورة القدر، ورتبها على سبعة أوجه، و "الدر الفريد في الكلام على مواضع من كلام الله المجيد وما لبعض المفسرين مما يحتاج إلى نظر سديد لعون الله الحميد"<sup>20</sup>.

وله "توشيح الديباج وحلية الابتهاج" الذي حققه أحمد الشتبوي، ونشر بدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1983.

#### 3 - موضوع الدرر النفائس

تقع هذه الرسالة في مقدمة وفصلين وخاتمة. ألفها صاحبها إثر إحداث كنيسة بدمياط. قال في المقدمة محددا أسباب تأليفه لها: " وبعد, فقد جرت حادثة للاعتباء بقدرها أمر خطير, وللالتفات بشأنها خطب كبير, وهي مسألة الكنائس الحادثة بدمياط، والكلام في الكنائس الحادثة بعد الإسلام في الأراضي المأخوذة عنوة من أيدي الكفار، وفي رم المنهدم من القديم منها".

جمع القرافي في هذه الرسالة كلام علماء المالكية، و ألمح في أحيان قليلة إلى أقوال الشافعية دون غيرهم، في الإبقاء على

<sup>19</sup> أنظر ترجمة القرافي كما نقلها ناسخ الدرر النفانس من فهرسة الطيب بن محمد الفاسي، وصدر بها لنسخة من كتاب توشييح الديباج، مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع يحمل رقم: 2563 د،ص: 1 أ.

<sup>20</sup> مقدمة تحقيق توشيح الديباج ، ص: 19.

الكنائس، وهدمها، وإحداثها، ورم ما رث أو خرب منها. واقتصر على النقل في غالب الأحيان، ولم يشارك في الرأي الفقهي إلا في النادر، بل إن مشاركته فيه لم تتجاوز تأييد وترجيح آراء سابقيه من أعلام المالكية، وبعض الشافعية، على حد سواء.

ارتكزت آراء الفقهاء في موضوع الكنائس على الأحاديث والآثار الواردة في هذا الشأن، وعلى الوضعية التي آلت إليها الأرض بعد الفتح، من أراض عنوية وصلحية، وما اختطه المسلمون من الأمصار، وما كان لهم من العهود على غيرهم، وما أذن به الإمام لأهل الذمة.

سأعمل على بسط مضمون هذه الرسالة من خلال المباحث التالية:

- مضمرات عنوان الدرر النفائس.
- التطور الدلالي لكلمتي الكنيسة والبيعة في اللغة العربية.
  - التعريف بدمياط.
- استعراض آراء الفقهاء المالكية في الكنائس ببلاد الإسلام وفيه مباحث:
  - الأحاديث والآثار الواردة في موضوع الكنائس.
    - إحداث الكنائس ورم ما خرب منها.
      - الحالات التي توجب هدم الكنائس.
      - الحالات التي توجب الإبقاء عليها.
- آراء المذاهب الثلاثة الأخرى من حنفية وشافعية وحنبلية في موضوع الكنائس.
  - مصادر القرافي في الدرر النفائس ونقول المتأخرين عنه. المنهج المتبع في تحقيق هذه الرسالة.

#### أ ـ مضمرات عنوان الدرر النفائس

ورد عنوان هذه الرسالة، فيما وقفت عليه من النسخ، بثلاث صيغ مختلفة وهي: "الدرر النفائس في شأن الكنائس" وهي الصيغة الأكثر تداو لا في كتب التراجم، وبها وسمت كل من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط <sup>21</sup> ونسخة دار الكتب الوطنية بتونس <sup>22</sup> وبها أوردها كارل بروكلمان <sup>23</sup> وهي التي أثبت في العنوان. و"الدرر النفائس في بنيان الكنائس"، وهي الصيغة التي عنونت بها نسخة الخزانة العامة بالرباط <sup>24</sup>. و"الدرر النفائس في هدم الكنائس" وهو العنوان الذي عنونه بها العلامة الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي (ت 1701/1113) في فهرسته.

لماذا هذا الاختلاف في العنوان؟ أعنقد أن وراءه موقف الفقهاء من الحكم الشرعي في مسألة الكنائس ببلاد الإسلام. فمن كان مع الإبقاء على القديمة منها، أو مع إحداث أخرى جديدة بأمر الإمام، تحاشى استعمال كلمة الهدم، واستعاض عنها بالشأن أو البنيان. ومن كان يرى أن أهل الذمة تمردوا على الأحكام الشرعية، فنقضت ذمتهم بذلك، استعمل كلمة الهدم. وإذا كان في كلمة الهدم تصريح واضح بموقف صارم حيال وجود الكنائس ببلاد الإسلام، فإن كلمتي الشأن والبنيان، على ما في معناهما الظاهر من الاعتدال، تضمر ان معاني أخرى توحي بتأرجح مستعمليهما في الموقف المعادي للكنائس ببلاد الإسلام بين التصريح والتلميح.

<sup>21</sup> رقم: 12249.

<sup>22</sup> رقم:14680.

<sup>23</sup> تاريخ الأدب العربي، القسم الثامن(12 - 13 أ)، ص: 175 - 176 .

<sup>24</sup> رقم:.2563 د.

وقبل بسط ذلك يحسن بنا التذكير بأن آراء الفقهاء في مسألة الكنائس تحكمت فيها عدة معطيات أهمها: الوضعية التي آلت إليها الأرض بعد الفتح، وارتباط الفقيه المفتي بخدمة الدولة، أو عدم ارتباطه بها.

فيما يتعلق بالنقطة الأولى: لا يخفى أن الحديث عن المناطق التي فتحها المسلمون عنوة، والمناطق التي فتحوها صلحا، يعتبر من الأمور الشائكة للغاية. ومرد ذلك إلى تضارب الروايات التاريخية حول طبيعة فتح أغلب البلاد المفتوحة من جهة، وضياع عقود الصلح الأصلية، التي تحدد ما إذا كان يحق لأهل الذمة الإبقاء على كنائسهم القديمة ورم ما انهدم منها، أو إحداث أخرى جديدة، من جهة ثانية. وهذا ما جعل هامش التأويل يتسع جدا كلما أثيرت مسألة الكنائس ببلاد الإسلام.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية: فقد خلصت في در اسة سابقة لم تتشر بعد 25 إلى أن كل الذين أيدوا محمد بن عبد الكريم المغيلي(ت 1503/909) في فتواه بهدم كنائس توات ينتسبون إلى أهل التصوف والصلاح. اتفق كل من ترجموا لهم على القول: إنهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وإنهم قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحضوا الناس على الجهاد في بالمعروف والنهي عن المنكر، وحضوا الناس على الجهاد في خطب الجمع، ولم تكن لهم رئاسة دنيا بل رئاسة دين، ولم يشتغلوا بوظيفة مخزنية، ولا جمعتهم صلة بذوي النفوذ. أما الذين عارضوه فهم ممن تولوا خطة القضاء والفتيا بكل من فاس وتلمسان وتونس أو غيرها من البلاد. وعليه، فإن المؤيدين ينتمون إلى نوع معين من الفقهاء، هم فقهاء طريق الآخرة بتعبير الغزالي

<sup>25</sup> يتعلق الأمر بمقال بعنوان: "المؤيدون لفتوى محمد بن عبد الكريم المغيلي في هدم كذائس اليهود بتوات".

في الإحياء. وانطلاقا من هذه الخلاصة، فقد تحكمت في رأي من خاص من الفقهاء في موضوع الكنائس ببلاد الإسلام طبيعة العلاقة التي جمعته بأولي الأمر. فمن كان منهم يشغل وظيفة مخزنية، أقر لأهل الذمة بحقوقهم في العيش بأمان في كنف الإسلام، مقابل أداء الجزية، وعدم القيام بما ينقض ذمتهم، وجعل حمايتهم من اختصاص السلطان. أما من لم يرتبط بالخدمة، ولم يشغل خطة من الخطط، فاعتبر هم ناقضين للذمة، ولم يقر لهم بأي حق من الحقوق الدينية و الدنيوية تبعا لذلك 26.

والحال في موضوعنا أن القرافي كان قاضيا للمالكية مدة خمسين سنة. ولعل اشتغاله بالقضاء هو الذي جعله يجنح إلى الاعتدال في فتواه في كنائس دمياط كما سنبينه في حينه، وجعله يختار لرسالته التي بين أيدينا عنوان "الدرر النفائس في شأن الكنائس"، ولم يستعمل كلمات من قبيل الهدم مثلا كما فعل غيره 27. لأن كلمة "شأن" الواردة في العنوان، هي أقل حدة من كلمة "الهدم"، وتخفي وراءها نفحة من الاعتدال، لكن فيها أيضا معاني مضمرة توحي بغير معناها الظاهر. ولعل اختيار القرافي لها هو محاولة منه وسم كتابه بعنوان لا يتضمن حكما شرعيا في النازلة موضوع الكتاب، والمحاولة من الحيلة كما يقال.

<sup>26</sup> ولعل خير مثال على ما نقول موقف العلامة أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الماواسي البطيوي الفاسي المتوفى سنة 1491/896 من فتوى محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت1503/909) في هدم كنائس اليهود بتوات. فقد أفتى في هذه النازلة بفتويين متاقضتين قال في أو لاهما :"لا نقر كنائس الذميين بتوات وغير ها، إلا أن يكون ذلك شرطا لهم في عقود جزيتهم، فيوفى لهم بما عهد لهم في جزيتهم" المعيار 225/2 وقال في الثانية: "ما وجد من الكنائس مبنيا قد تطاول زمن بنائه فلا يتعرض لهدمه. ومدن الصحراء كلها راجعة إلى الاختطاط، فإن شرط الذميون اتخاذ كنيسة لهم، جاز ذلك، إن كان مصلحة ذلك أعظم من مفسدته" المعيار 226/2 – 227. ولتأرحج رأي هذا الفقيه بين تأييد الهدم مرة و الاعتراض عليه مرة أخرى، في نفس النازلة، علاقة بتوليه خطة القضاء بغاس بعد الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد القوري (ت1467/872).

فإذا ما تأملنا مختلف معاني الكلمات التي استعملها القرافي في عنوان رسالته موضوع هذا التحقيق فإننا نقف على مضمرات نسوقها كما يلي:

فكلمة "الدرر" هي إحدى صديغ الجمع لكلمة "درة". والدرة: الؤلؤة كما هو معلوم، تجمع على در ودرر ودرات. غير أن من معاني كلمة درر بفتح الدال والراء: قصد الطريق، يقال نحن على درر الطريق أي على قصده. فيجوز أن يكون القرافي قد استعمل الدرر بهذا المعنى 28.

أما كلمة "النفائس" فهي جمع صريح لكلمة "نفيس" التي تعني المال الكثير. والشيء النفيس كما هو واضح، هو الشيء الذي يتنافس فيه ويرغب فيه، ويقابله الخسيس. وإذا كان الخسيس في اللغة هو الدني والرذل، وما يقل ثمنه، وما دون نصاب السرقة، فإن من معانيه عند الفقهاء من يخدم الظلمة، وإن كان ذا مروءة. وقد يندرج الإفتاء بجواز اتخاذ أهل الذمة للكنائس ببلاد الإسلام في باب خدمة الظلمة عند بعض الفقهاء. فيجوز أن يكون القرافي قد استعمل النفائس بمعنى ما يتنافس فيه ويرغب فيه، أو بمعنى الضد لمعنى الخسيس عند الفقهاء "خصوصا وأن أهل الذمة لا يتمردون على الأحكام الشرعية، على حد زعم كثير من الفقهاء، يتمردون على الأحكام الشرعية، على حد زعم كثير من الفقهاء، الا بحماية أرباب الشوكة لهم، أو لارتباطهم بخدمة السلطان.

أما كلمة شأن فمعناها الأكثر تداولا: الأمر والحال. يقال: ما شأنك؟ أي ما أمرك؟ وما حالك؟ لكن من معانيها أيضا الخطب<sup>30</sup>

<sup>28</sup> مادة در ، محيط المحيط.

<sup>29</sup> مادة نفس وخسس، محيط المحيط.

<sup>30</sup> الخليل بن أحمد الفر اهدي: كتاب العين، 287/6. ولسان العرب 230/13.

فيقال ما شأنك؟ أي ما خطبك؟ أقلام و المخطوب أي المطلوب، يقال خطبت الأمر كما يقال طلبته. لكن المعنى الغالب على الخطب هو الأمر المكروه دون المحبوب، ومن معانيها أيضا: ما عظم من الأمور والأحوال. وعليه، يجوز أن يكون القرافي قد استعمل الشأن بمعنى من معاني الخطب المذكورة أعلاه، أو استعمله بمعنى ما عظم من الأمور والأحوال. فيكون معنى عنوان كتابه على الذي سبق هو: ما يجب أن يكون عليه المسلمون في قصد الطريق، الذي هو طريق الحق، بإزالة خطب الكنائس. وقد يكون معنى هذا العنوان أيضا: ما يجب أن يكون عليه المسلمون حيال أمر عظم واستفحل وهو أمر الكنائس.

أما استعمال كلمة "البنيان" بدل الشأن في عنوان نسخة الخزانة العامة بالرباط، فينم عن اعتدال واضح، يعادل أو يفوق اعتدال القرافي الذي استعمل كلمة الشأن. لأن البنيان مصدر بني 32 وهو الحائط، وما يبنى، وهو نقيض الهدم 33. ومن ثم، فإن الذي استعمل هذه الكلمة، هو مع الإبقاء على الكنائس القديمة، بل ويفهم من المعنى الظاهر المتبادر لكلمة البنيان أنه مع الإحداث أيضا.

أما كلمة "الهدم" التي انفرد باستعمالها العلامة الطيب بن محمد الفاسي (ت1701/1113) في عنوان "الدرر النفائس"، فهي تعبير صريح عن موقفه من الكنائس. لأن معنى هدم البنيان يهدمه هدما

<sup>31</sup> مادة شان ، محيط المحيط.

<sup>32</sup> البناء أيضا مصدر بنى، ولا يستعمله الفقهاء بمحمول معناه اللغوي، لأنه يعني عندهم عدم تجديد التحريمة، وإتمام ما بقي من الصلاة التي سبق للمصلي البدء فيها بالتحريمة الأولى، ويقابله الإستناف، مادة بنى محيط المحيط.

<sup>. 33</sup> الفيومي: المصباح المنير 63/1 و القوني: أنيس الفقهاء، ص:218 ولسان العرب 603/12 و و 94/14. ومادة بني، محيط المحيط.

نقضه وأسقطه. وهدم بفتح الهاء وتشديد الدال شدد للمبالغة. لكن من معاني الهدم أيضا المهدر من الدماء، يقال: دمه هدم، أي هدر. فلا يستبعد أن يكون الطيب بن محمد الفاسي قد استعمل هذه الكلمة، بمحمول معناها الظاهر وبمعناها الخفي معا، أي استعمل الهدم بمعنى نقض البناء، وبمعنى إباحة نقضه، ما دام هدم الدماء هو هدر الدماء 46.

#### ب - التعريف بدمياط

تقع دمياط بين تنيس والقاهرة على زاوية بين بحر الروم ومصب النيل، في الموضع المسمى الأشتوم، حيث الطول 53° ونصف وربع، والعرض 31° وربع وسدس<sup>35</sup>. وهي مدينة قديمة فتحها المسلمون عنوة على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا عمر إنه سيفتح على يديك بمصر تغران: الإسكندرية ودمياط. فاما الإسكندرية فخرابها من البربر، وأما دمياط فهم صفوة من شهداء من رابطها ليلة كان معي في حظيرة القدس مع النبيين والشهداء} 36.

اشتهرت دمياط بجودة منسوجاتها. قال الحسن بن إبر اهيم بن زولاق (ت 997/387): "يعمل بدمياط القصب $^{38}$  البلخي $^{38}$  من كل فن، و الشرب $^{39}$  لا يشارك تنيس في شيء من عملها، وبينهما

20

<sup>34</sup> مادة هدم، محيط المحيط.

<sup>35</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان، 2 /540.

<sup>36</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان537/2.

<sup>37</sup> نثياب رقاق ناعمة من كتان، الواحد قصبي، مادة قصب، محيط المحيط.

<sup>38</sup> نسبة إلى بلخ، وهي بلد من أعمال خر اسأن، مادة بلخ، محيط المحيط. 39 هو التوب المصبوع، مادة شرب، محيط المحيط.

مسيرة نصف نهار، ويبلغ الثوب الأبيض بدمياط، وليس فيه ذهب، ثلاثمائة دينار، ولا يعمل بدمياط مصبوغ ولا بتنيس أبيض "<sup>40</sup>.

كما اشتهرت دمياط بغلاء ثمن منسوجاتها. ذكر محمد بن إبر اهيم بن يحيى الكتبي الشهير بالوطواط (ت 1318/718) أن ما يعمل بها يباع الذراع منه من عشر دراهم إلى عشر دنانير 41. وقال ياقوت الحموي(ت 122/626): "أخبرني بعض وجوه التجار وثقاتهم أنه بيع في سنة 1105/498 حلتان دمياطيتان بثلاثة آلاف دينار، وهذا مما لم يسمع مثله في بلد. وبها الفرش القلموني من كل لون: المعلم و المطرز ومناشف الأبدان و الأرجل 42".

كما يعمل بدبيق، وهي إحدى قرى دمياط، الثياب الرفيعة. واليها تنسب الثياب المثقلة، والعمائم الشرب الملونة، والدبيقي العلم المذهب. وكانت العمائم الشرب المذهبة تعمل بها، ويكون طول كل عمامة منها مائة ذراع. وفيها رقات منسوجة بالذهب، فتبلغ العمامة من الذهب خمسمائة دينار، سوى الحرير والغزل. وحدثت هذه العمائم وغيرها في أيام العزيز بالله بن المعز سنة 366/366 إلى أن مات في شعبان سنة 4396/386.

ونظرا لما للكيفية التي فتحت بها دمياط من علاقة بالحكم الشرعي المتعلق بموضوع إحداث الكنائس بها، ورم ما رث منها، فإننا سنورد رواية فتحها بكل تفاصيلها، كما أوردها المؤرخون، عسى أن تساعدنا على فهم ما انتهى إليه رأي القرافي في شأن

<sup>40</sup> ابن زولاق من خلال يباقوت الحموي:معجم البلدان 537/2 وأنظر كذلك المقدسي: أحسن التقاسيم، ص:185. وناصر خسرو: سفر نامة 77/1.

<sup>41</sup> الوطواط: مباهج الفكر، ص: 136.

<sup>42</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان 537/2.

<sup>43</sup> المقريزي: الخطط 226/1.

الكنيسة التي أحدثت بها في عهده، والتي كانت وراء تأليفه لهذه الرسالة.

قال محمد بن عمر الواقدي (ت 823/207): "قال الراوي وأتت إليه \_ يعني عمرو بن العاص- أهل رشيد والمحلة ودميرة وسمنهود ودمنهور وأبيار والبحيرة وصالحوه على بلادهم. ثم بعث المقداد بن الأسود ومعه أربعون فارسا ... وأمر هم بالمسير إلى دمياط ... وكان بها خال الملك المقوقس، وكان عسكره إثنى عشر ألفا، وكان قد حصن البلد. ولما نظر إلى قلة الصحابة ضحك. وكان ولاه هريرا فارسا مشهورا في جميع بلاد النيل، فخرج إلى الصحابة وطلب البراز. فخرج إليه ضرار بن الأزور وحمل عليه فطعنه وقتله، فحمل على عسكر دمياط، فألجأهم إلى سور البلد" 4. ففر المسلمون بعد ذلك دمياط بإعانة من أحد أهلها 45.

وقال أبو العباس أحمد بن علي المقريري (ت1441/845): "لما قدم المسلمون إلى أرض مصر كان على دمياط رجل من إخوان المقوقس 46 يقال له الهاموك. فلما افتتح عمرو بن العاص مصر، امتنع الهاموك بدمياط، واستعد للحرب. فأنفذ إليه عمرو بن العاص المقداد بن الأسود في طائفة من المسلمين، فحاربهم الهاموك، وقتل ابنه في الحرب. فعاد إلى دمياط، وجمع إليه أصحابه فاستشارهم في أمره. وكان عنده حكيم قد حضر الشورى فقال أيها الملك: إن جوهر العقل لا قيمة له، وما استغنى به أحد إلا هداه إلى سبيل الفوز والنجاة من الهلاك. وهؤلاء العرب من بدء أمرهم لم ترد لهم راية، وقد فتحوا البلاد وأذلوا العباد، وما لأحد عليهم قدرة، ولسنا بأشد من جيوش الشام،

<sup>44</sup> الو اقدي: فتوح الشام 86/2. .

<sup>45</sup> نفسه، 2/ 87.

<sup>46</sup> هو خاله في رواية الواقدي الواردة أعلاه وفي روايات أخرى غيرها.

ولا أعز وأمنع، وإن القوم قد أيدوا بالنصر والظفر، والرأي أن تعقد مع القوم صلحا تنال به الأمن وحقن الدماء وصيانة الحرم، فما أنت بأكثر قوة من المقوقس. فلم يعبأ الهاموك بقوله وغضب منه فقتله. وكان له ابن عارف عاقل، وله دار ملاصقة للسور، فخرج إلى المسلمين في الليل، ودلهم على عورات البلد، فاستولى المسلمون عليها، وتمكنوا منها. وبرز الهاموك للحرب، فلم يشعر بالمسلمين إلا وهم يكبرون على سور البلد وقد ملكوه. فعند ما رأى شطا بن الهاموك المسلمين فوق السور، لحق بالمسلمين، ومعه عدة من أصحابه، ففت ذلك في عضد أبيه، واستأمن للمقداد، فتسلم المسلمون دمياط، واستخلف عليها. وسير بخبر الفتح إلى عمرو بن العاص. وخرج شطا وقد أسلم إلى البرلس والدميرة وأشموم طناح، وحشد أهل تلك النواحي، وقدم بهم مددا للمسلمين وعونا لهم على عدوهم وسار بهم مع المسلمين لفتح تنيس، فبرز لأهلها وقاتلهم قتالا شديدا حتى قتل رحمه الله في المعركة شهيدا بعدما أنكى فيهم، وقتل منهم. فحمل من المعركة ، ودفن في مكانه المعروف به خارج دمياط. وكان قتله في ليلة الجمعة النصف من شعبان، فلذلك صبارت هذه الليلة من كل سنة موسما يجتمع الناس فيها من النواحي عندَ شطا ويحيونها، وهم على ذلك إلى اليوم"<sup>47</sup>.

وعلى هذا تكون دمياط قد فتحت عنوة. وتكون كنائسها التي كانت بها زمن الفتح قد هدمت بعد ضرب الجزية على أهلها. وهذا هو الحكم الشرعي فيها على رأي المالكية. أو تم الإبقاء عليها وحولت إلى مساكن للمسلمين، على رأي غيرهم. أما ما وجد بها من الكنائس بعد الفتح، فهو في عداد المحدث بأمر الإمام. وهو ما جوزه بعض الفقهاء للإمام تغليبا للمصلحة، أي إذا كانت منفعته أعظم من مفسدته كما سيأتي.

<sup>47</sup> المقريزي: الخطط 213/1 – 214.

تعرضت دمياط إلى الاحتلال من طرف الصليبيين مرات عديدة، كما سنوضحه بعد حين. وتكرر إحداث الكنائس ونقضها بها، كلما احتلها النصارى أو استردها المسلمون. فتعقدت وضعية الكنائس بها، واستعصى أمر معرفة القديم من المحدث، واتسع هامش الاختلاف بين الفقهاء فيما يجوز هدمه من تلك الكنائس، وما يجوز الإبقاء عليه منها من الناحية الشرعية.

فقد نزل الروم على دمياط لأول مرة بعد فتح المسلمين لها سنة 709/90 وأسروا واليها خالد بن كيسان، وبعثوا به إلى ملكهم، فأنفذه إلى الوليد بن عبد الملك من أجل الهدنة التي كانت بينه وبينه. وفي خلافة هشام بن عبد الملك نازلوها ثانية، في سنة 739/121 في تلاثمائة وستين مركبا، فقتلوا البعض من أهلها. كما نازلوها أيام الفتنة بين الأمين والمأمون 48.

وفي سنة 853/238 هجم الروم عليها في يوم عرفة فملكوها، وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلمين، وسبوا ستمائة امرأة، كما سبوا الأطفال وأهل الذمة 49. فخرج إليها عنبسة بن إسحاق الضبي والي الخليفة المتوكل العباسي على مصر، حتى إذا اقترب منها غادرها الروم إلى الأشتوم، ولم يتبعهم عنبسة. فقال يحيى بن الفضيل للمتوكل:

أترضى بأن يوطا حريمك عنوة حمار أتى دمياط والروم رتب مقيمون بالأشتوم يبغون مثل ما فما رام من دمياط سيرا، ولا درى فلا تنسنا، إنا بدار مضيعة

وأن يستباح المسلمون ويحربوا بتنيس، منه رأي عين وأقرب أصابوه من دمياط، والحرب ترتب من العجز ما يأتي وما يتجنب بمصر، وإن الدين قد كاد يذهب

<sup>48</sup> المقريزي: الخطط 1/ 214.

<sup>49</sup> السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص:347 والذهبي: سير أعلام النبلاء 36/12 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 294/2.

فأمر المتوكل ببناء حصن دمياط، وشرع في بنائه يوم الاثنين 3 رمضان من سنة 5/239 فبر اير 854 <sup>50</sup>. ثم هاجم الروم دمياط في سنة 859/245 وصدهم عنها يزيد بن عبد الله والي مصر بعد عنبسة بن إسحاق الضبي <sup>51</sup>.

ولما عمت الفتن بلاد مصر بعد موت كافور الإخشيدي، هاجم الروم دمياط في 10 رجب من سنة 968/357 في بضع وعشرين مركبا، فقتلوا وأسروا مائة وخمسين من المسلمين 52.

وفي سنة 1151/546 خلت دمياط من السكان بعد أن عم الوباء بها، ووقع فيها فناء لم يعهد مثله. قال أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي (ت 1267/665): "أحصبي المفقود منهم في سنة 1150/546 سبعة آلاف شخص، وفي سنة 1151/546 مثلهم، فصار الجميع أربعة عشر ألفا. وخلت دور كثير من أهلها، وبقيت مغلقة لا ساكن فيها ولا طالب لها"53.

وفي أيام الخليفة الفائز بنصر الله عيسى، ووزيره طلائع بن رزيك، نزل على دمياط نحو ستين مركبا في جمادى الآخرة من سنة 550/ غشت 1155. بعث بها لوجيز بن روجار ملك صقلية، فعاثوا وقتلوا ونزلوا تنيس ورشيد والإسكندرية، وأكثروا فيها الفساد<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> المقريزي: الخطط 214/1 وياقوت الحموي:معجم البلدان 538/2 والذهبي: سير أعلام النبلاء 36/12.

<sup>51</sup> ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 208/2 – 209.

<sup>52</sup> المقريزي: الخطط 214/1.

<sup>53</sup> أبو شَامَةً: الروضتين في أخبار الدولتين، ص: 272.

<sup>54</sup> المقريزي: الخطط 214/1.

ولما ضعف أمر الفاطميين في أيام العاضد تملك النصارى السواحل الشامية. وظهر بالشام نور الدين محمود بن زنكي، واجتهد في قتال الصليبين، واستخلاص ما استولوا عليه من البلاد. وجهز أسد الدين شيركوه بعساكر لأخذ القاهرة فحاصرها نحو شهرين، واستنجد العاضد بالنصارى المحتلين لدمياط 55.

وفي وزارة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب للعاضد، وصل الفرنج إلى دمياط في شهر ربيع الأول من سنة 560/ يناير – فبراير 1165 وهم فيما يزيد على ألف ومائتي مركب. فخرجت العساكر من القاهرة، وقد بلغت النفقة عليهم زيادة على خمسمائة ألف دينار وخمسين ألف دينار. فأقامت الحرب مدة خمسة وخمسين يوما، وكانت صعبة شديدة على الناس، اتهم فيها عدة من أعيان مصر بممالات النصارى ومكاتبتهم. وقبض عليهم الملك الناصر – يعني يوسف صلاح الدين- وقتلهم 56.

وفي رواية أخرى كان هذا الهجوم على دمياط في صفر 560/ دجنبر - يناير 1165، وأن الروم نزلوا عليها بالعدة المذكورة أعلاه، وأحاطوا بها برا وبحرا. فبعث صلاح الدين بابن أخيه تقي الحين عمرو في العساكر إليها، وأتبعه بالأمير شهاب الدين الحازمي، وأمدهما بالأموال والميرة والسلاح. واشتد الأمر على أهل دمياط بفعل محاصرة الروم لهم. ثم كتب صلاح الدين إلى نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام في طلب النجدة، ويعلمه بأنه لا يمكنه الخروج من القاهرة إلى لقاء الفرنج خوفا من قيام المصريين عليه. فجهز إليه العساكر شيئا بعد شيء. ثم خرج نور الدين من دمشق إلى بلاد الفرنج، وأغار على سواحلها واستباحها.

<sup>55</sup> الجبرتي: عجانب الأثار 26/1 وابن العماد: شذرات الذهب 203/2 والذهبي: سير أعلام النبلاء 416/20.

<sup>56</sup> الجبرتي: عجائب الآثار 27/1. والمقريزي: الخطط 214/1 - 215.

فلما علم الفرنج بذلك، خافوا على بلدهم من نور الدين، فرحلوا عن دمياط في 25 ربيع الأول 9/560 فبراير 1165، بعد ما غرق لهم نحو الثلاثمائة مركب، وقتل رجالهم بفناء وقع فيهم، وأحرقوا ما ثقل عليهم حمله من المنجنيقات وغير ها<sup>57</sup>.

وفي صفر من سنة 565/نونبر1170 حاصر النصارى دمياط خمسين يوما، وضيقوا عليها، فاستنجد صلاح الدين بنور الدين شاه بن عز الدين ملك الشام، ولما استعصت عليهم رحلوا عنها 58

ولما قتل العاضد عمل صلاح الدين على تطهير مصر من البدع وآثار التشيع. وأخذ في استخلاص ما تغلب عليه النصارى من السواحل، كما استخلص بيت المقدس بعدما خضع للصليبيين نيفا وإحدى وتسعين سنة. وأزال ما أحدثه النصارى بالبلاد من الكنائس، ولم يزل كذلك إلى أن توفي سنة 1193/589.

ولشدة تكالب الروم على دمياط، ولكثرة ما حاصروها في العصر الوسيط، تم التفكير في تحصينها وسد مداخلها من جهة البحر. فشرع في بناء برجين بالمدخل سنة 1181/577 وشدت إليهما سلسلة عظيمة من حديد تمنع دخول المراكب إلى مينائها. وأحيط بها سور قياسه أربعة آلاف وستمائة وثلاثين ذراعا، ورتبت

<sup>57</sup> المقريزي: الخطط 215/1 وابن كثير: البداية والنهاية 7/6 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 23/10.

<sup>58</sup> ابن كثير: البداية والنهاية 260/12 والذهبي: سير أعلام النبلاء 416/20 وأبو شامة: الروضـتين في أخبـار الدولتين 139/2 وابـن الأثيـر: الكامـل في التـاريخ 22/10 والسبكي: طبقـات الشــافعية الكبرى 355/7 والذهبي: العبر في خبر من غبر 189/4.

<sup>59</sup> الجبرتي: عجانب الأثار 27/1.

المقاتلة على البرجين. فبلغت النفقة على ذلك ألف ألف دينار. ثم أحيطت بخندق في سنة 1192/588.

وفي سنة 1210/607 هاجم الروم دمياط في نحو مائتي مركب، وأقاموا يعبثون في السواحل شهرا، وهم يقتلون ويأسرون. ثم نزلوا إلى البر وأخذوا قرية نورة، وكان للمسلمين معهم معارك<sup>61</sup>.

وفي شعبان 610/يناير - فبراير 1213 أخذ النصارى دمياط بعد أن عجز الكامل عن صدهم، فطلب أهلها من النصارى الأمان، على أن يخرجوا منها بأهلهم وأموالهم، فأمنوهم، حتى إذا فتحوا لهم الأبواب ودخلوها غدروا بهم، وحكموا فيهم السيف قتلا وأسرا، وباتوا في الجامع يفجرون بالنساء، ويفتضون البنات، وأخذوا المنبر والمصحف وبعثوا بهما إلى البابا 62.

وفي شهر ربيع الأول من سنة 615/ يونيو 1218 قصد الروم دمياط في جيش عظيم قوامه نحو السبعين ألف فارس وأربعمائة ألف راجل. في وقت كان فيه الملك العادل: أبو بكر بن أيوب منشغلا بمحاربة الصليبيين بالشام. قال المقريزي: "ونزلوا عليها في يوم الثلاثاء 4 ربيع الأول من سنة خمس عشرة وستمائة الموافق لثامن حزيران" 63. وخيموا تجاهها في البر الغربي، وأحاطوا معسكرهم بخندق، وأقاموا عليه سورا. وشرعوا في قتال برج دمياط، حتى ملكوه في 27 شعبان من سنة 7/616 نونبر 1219.

<sup>60</sup> المقريزي: الخطط 215/1.

<sup>61</sup> المقريزي: الخطط 214/1 وابن العماد: شذرات الذهب 24/3.

<sup>62</sup> ابن العماد: شذرات الذهب 66/3 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 3/826.

<sup>63</sup> رابع ربيع الأول من السنة المذكورة أعلاه هو يوم الخميس وليس يوم الثلاثاء، أما ما يوافقه فهو يوم 13 أيار (مايو) وليس يوم الثامن من حزير ان (يونيو) كما في النص أعلاه. أنظر المقريزي: الخطط 215/1.

ثم تصدى لهم الملك الكامل، بعد أن صيار إليه ملك مصر الروفاة والده الملك العادل. وطلب النجدة من ملوك عصره، فتلقى دعما كبيرا. وانتصر عليهم في رجب 617/شتنبر 1220 في وقعة البرلس، وقتل منهم عشرة آلاف، وألجأهم إلى دمياط. ثم ضيق عليهم بها، بعد أن بنى عليها مدينة المنصورة من أجل رد غاراتهم المتكررة عليها. وفي صيف سنة 1818/1221 ارتفعت مياه النيل كثيرا، فقطع المسلمون جسوره، وطغى الماء على معسكر النصارى، وحال بينهم وبين دمياط قاعدة أعمالهم، فاضطروا إلى طلب الصلح من الملك الكامل، وسلموا له دمياط في 19 رجب طلب الصلح من الملك الكامل، وسلموا له دمياط في 19 رجب قد هاجم في تلك الفترة بيت المقدس فخربها وباع ما كان فيها من الحلى 65.

قال المقريزي: "وكانت مدة نزول الفرنج على دمياط إلى أن أقلعوا عنها سائرين إلى بلادهم ثلاث سنين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما. منها مدة استيلائهم على مدينة دمياط سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما"66.

ولما انتصر الملك الصالح أيوب على الصليبيين بالقرب من غزة في سنة 1244/642 واستخلص مدينة القدس، التي كان قد سلمها لهم الملك الكامل في سنة 1224/621 حول الصليبيون أنظار هم نحو القطر المصري. وأتى إليه لويس التاسع ملك فرنسا في جيش عظيم، وحاصر دمياط. وصادف ذلك مرض ملك مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل، فكان يعطي

<sup>64</sup> ابن العماد: شذرات الذهب 72/3 و 79 و الذهبي: سير أعلام النبلاء 232/22 وياقوت الحموي: معجم البلدان 1775 و 212 و ابن كثير : البداية و النهاية 79/13 – 80 و 121 وفريد بك المحامي: تاريخ الدولة العثمانية، ص: 77.

<sup>65</sup> الجبرتي: عجانب الآثار 27/1 والمقريزي: الخطط 216/1 - 218.و ياقوت الحموي:معجم البدان 539/2 - 539.و

<sup>66</sup> المقريزي: الخطط 219/1.

أوامره لمحاربة الفرنسيين وهو ملازم للفراش مدة أربعة عشر شهرا. ثم تخلى عنه في تلك المدة أحد أهم قادة جيشه وهو الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، فغادر أهل دمياط مدينتهم بعد علمهم بذلك. ودخلها الفرنسيون من غير قتال في23 صفر من سنة 7/647 يونيو 1249 واستولوا على ما بها من الأسلحة وآلات الحرب والأقوات والأموال والأمتعة. ومات الملك الصالح ليلة الأحد 14 شعبان من سنة 22/647 أكتوبر 1249. وأخفت زوجته شجرة الدر خبر موته إلى أن حضر من الشام ولده المعظم توران شاه في أوائل المحرم من سنة 748/أبريل 1250 وخلفه على ملك مصر، فانتصرت جيوشه على الفرنسيين بالقرب من المنصورة، وأخذوا الملك لويس التاسع أسيرا مع كثير من الأمراء، في حين تحصن من سلم من جنده بدمياط67.

ولما ثارت المماليك البحرية، وهم المماليك الذين كان الملك الصالح قد اتخذهم لحراسته، بالمعظم توران شاه وقتلوه، وولوا مكانه شجرة الدر زوجة أبيه الملك الصالح، أطلقوا سراح ملك فرنسا مقابل تسليم دمياط، فأجابهم أتباعه المحاصرون بها إلى ذلك يوم الجمعة 3 صفر 7/648 مايو 1250 68. ونزل ملك فرنسا إلى البحر مع من بقي من رجاله في اليوم التالي عائدين إلى بلادهم، وبذلك انتهت الحروب الصليبية 69.

<sup>67</sup> المقريزي: الخطط 220/1 وابن كثير: البداية والنهاية 177/13 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 474/10 وفريد بك المحامى: تاريخ الدولة العثمانية، ص: 82.

<sup>68</sup> ابن خلدون: العبر 315/5 - 416 و المقريزي: الخطط 222/1 - 223 و الجبرتي: عجانب الأثار 222/1 وابن العماد: شذرات الذهب 237/3 والقلقشندي: مآثر الإنافة 93/2.

<sup>69</sup> فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العثمانية، ص:83.

ثم اتفق المماليك البحرية على تخريب مدينة دمياط خوفا من عودة الفرنج إليها مرة أخرى، فسيروا إليها الحجارين والفعلة، فوقع الهدم في أسوارها يوم الاتنين 18 شعبان من سنة 15/648 نونبر 1250، حتى خربت كلها، ومحيت آثارها، ولم يبق منها سوى الجامع. وصيار في قبليها أخصياص على النيل، سكنها النياس الضعفاء وسموها المنشية<sup>70</sup>.

ولما استبد الملك الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي بملك مصر، بعد قتل الملك المظفر قطزا، أمر في سنة 1261/659 بردم فم بحر دمياط. فخرج من القاهرة عدد كبير من الحجارين، وقطعوا كثيرا من القر ابيص، وألقوها في النيل عند مصبه في البحر الأبيض المتوسط شمال دمياط، حتى ضاق، وتعذر دخول المراكب منه إلى المدينة. قال المقريزي: "وهو إلى اليوم على ذلك، لا تقدر مراكب البحر الكبار أن تدخل منه، وتتلف فيه إذا حاولت ذلك "آلم أضاف: "وأما دمياط الآن – أي في منتصف القرن 15/9 - فإنها مدتت بعد تخريب مدينة دمياط، وعمل هناك أخصاص. وما برحت تزداد إلى أن صارت بلدة كبيرة ذات أسواق وحمامات وجوامع ومدارس ومساجد، ودورها تشرف على النيل الأعظم، ومن ورائها البساتين، وهي أحسن بلاد الله منظر ا" 72.

وهدمت كنائس دمياط، فيما هدم من كنائس البلاد المصرية، في عهد الناصر محمد بن قلاوون، لما ثارت العامة بالكنائس في يوم الجمعة 6 ربيع الآخر من سنة 16/720

<sup>70</sup> الجبرتي: عجانب الأثار 27/1 والمقريزي: الخطط 223/1 والوطواط: مباهج الفكر، ص:137 وقال ابن كثير أن تخريبها كان في سنة 1249/647، البداية والنهاية 181/13.

<sup>71</sup> المقريزي: الخطط 224/1.

<sup>72</sup> المقريزي: الخطط 224/1.

مايو 1320 <sup>73</sup> وهدموا كنيسة الزهرى، وكنيسة يوحنا التي كانت بالحمراء وكانت معظمة عند النصارى من قديم الزمان، وكنيستان بجوار السبع سقايات، وكنيسة بحارة الروم، وكنيسة بالبندقانيين، وكنيستان بحارة زويلة، وكنيسة المعلقة بقصر الشمع. هدموا كل ذلك والناس في صلاة الجمعة. فخرج قادة السلطان الأمير أيد غمش والأمير بيبرس الحاجب والأمير إلماس الحاجب كل منهم في عدة وافرة، وقد أمر هم الملك بقتل من قدروا عليه من العامة بحيث لا يعفى عن أحد، فلم يظفروا إلا بمن عجز عن الحركة بما غلبه من السكر بالخمر الذي نهبه من الكنانس <sup>74</sup>.

كما هدمت في نفس اليوم كنيستان بدمنهور الوحش، وأربع كنائس بالغربية، وتلاث كنائس بالشرقية، وست كنائس بالبهنساوية، وبأسيوط ومنفلوط ومنية الخصيب ثمان كنائس، وبالأطفحية كنيسة، وبسوق وردان من مدينة مصر وبالمصاصة وقصر الشمع من مصر ثمان كنائس، وأقام دير البغل ودير شهران مدة ليس فيهما أحد<sup>75</sup>.

كان وراء عملية هدم كنائس مصر والقاهرة سنة 1320/720 جهة دينية منظمة، قامت بالدعاية لعملها في السر بشكل محكم، واختارت الوقت المناسبة لذلك، وأوكلت أمر التنفيذ إلى أتباعها المخلصين على أن يشاركهم في ذلك بعض العوام، حتى ينسب الفعل كله إلى العامة. وعلى الرغم من أننا لا نعرف بالتحديد هذه الجهة، فإن ما وصلنا من أخبار هذه الثورة يساعد على القول إن الذين كانوا وراءها هم الصوفية.

<sup>73</sup> ذكر المقريزي أن هدم الكنائس الذي وقع ببلاد مصر كلها في عهد الناصر محمد بن قلاوون كان في يوم الجمعة 9 ربيع الثاني 720 هـ الخطط 2/ 513. ويوم التاسع من الشهر المذكور يوافق يوم الأحد وليس يوم الجمعة.

<sup>74</sup> المقريزي: الخطط 2/ 512 – 513.

<sup>75</sup> نفسه، ص:517.

فليس من قبيل الصدفة في شيء أن تعرف الدعوة إلى هدم الكنائس طريقها إلى المساجد الجامعة في شكل تتبؤات للمجاذيب والفقراء. قال المقريزي: "وكان الأمر في هدم هذه الكنائس عجبا من العجب، وهو أن الناس لما كانوا في صلاة الجمعة، من هذا اليوم بجامع قلعة الجبل، فعندما فرغوا من الصلاة، قام رجل موله وهو يصيح من وسط الجامع: اهدموا الكنيسة التي في القلعة، اهدموا، وأكثر من الصياح المزعج، حتى خرج عن الحد، ثم اضطرب فتعجب السلطان والأمراء. ورسم لنقيب الجيوش والحاجب بالفحص عن ذلك فمضيا من الجامع إلى خرائب التتر من القلعة، فإذا فيها كنيسة قد بنيت فهدموها، ولم يفرغوا من هدمها من القلعة، فإذا فيها كنيسة قد بنيت فهدموها، والقاهرة، فكثر تعجب السلطان من شأن ذلك الفقير، وطلب فلم يوقف له على خبر" 76.

ثم أضاف: "واتفق أيضا بالجامع الأزهر أن الناس لما اجتمعوا في هذا اليوم لصلاة الجمعة أخذ شخصا من الفقراء مثل الرعدة، ثم قام بعدما أذن قبل أن يخرج الخطيب، وقال: اهدموا كنائس الطغيان والكفرة نعم الله أكبر فتح الله ونصر. وصار يزعج نفسه ويصرخ من الأساس إلى الأساس. فحذق الناس بالنظر إليه، ولم يدروا ما خبره? وافترقوا في أمره. فقائل: هذا مجنون وقائل: هذه إشارة لشيء. فلما خرج الخطيب أمسك عن الصياح، وطلب بعد انقضاء الصلاة فلم يوجد. وخرج الناس على باب الجامع فرأوا النهابة ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من النهوب، فسألوا عن الخبر فقيل: قد نادى السلطان بخراب الكنائس، فظن الناس الأمر كما قيل، حتى تبين بعد قليل أن هذا الأمر، إنما كان من غير أمر السلطان "77.

<sup>76</sup> المقريزي: الخطط 2/ 513.

<sup>77</sup> المقريزي: الخطط 2/ 513.

وقام رجل من الفقراء في قوص أيضا بعد صلاة الجمعة وقال: يا فقراء اخرجوا إلى هدم الكنائس. وخرج في جمع من الناس فوجدوا الهدم قد وقع في الكنائس، فهدمت ست كنائس كانت في قوص وما حولها في ساعة واحدة <sup>78</sup>.

كما طال الهدم كنائس الإسكندرية في يوم الأحد الموالي ليوم الجمعة الذي هدمت فيه كنائس القاهرة. وكان عدد ما هدم منها بالإسكندرية أربع كنائس. كما هدمت كنائس دمنه ور. قال المقريزي: "وتواتر الخبر من الوجه القبلي والوجه البحري بكثرة ما هدم في هذا اليوم وقت صلاة الجمعة وما بعدها من الكنائس والأديرة في جميع إقليم مصر كله ما بين قوص والإسكندرية ودمياط 79. فاشتد حنق السلطان على العامة خوفا من فساد الحال. وأخذ الأمراء في تسكين غضبه، وقالوا: هذا الأمر ليس من قدرة وأخذ الأمراء في تسكين غضبه، وقاوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه، وما هذا إلا بأمر الله سبحانه وبقدره لما علم من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم، ليكون ما وقع نقمة وعذابا لهم 80.

<sup>78</sup> نفسه، نفس الصفحة.

<sup>79</sup> الكنانس التي كانت بدمياط هي أربع كنانس للسيدة ولميخانيل وليوحنا المعداني ولماري جرس. الخطط المقريزية 519/2.

يستفاد مما ذكر أعلاه أن دمياط فتحت عنوة على يد المقداد بن الأسود، وأنها احتلت أثناء خضوعها للنفوذ الإسلامي من قبل النصارى مرات عديدة، وأن النصارى أحدثوا الكنائس بها في فترات سيطرتهم عليها، وأنها خلت من السكان لما حل بها الوباء في سنة 150/545 وسنة 1150/546. ثم خربها المماليك البحرية في سنة 1250/648 حتى لا يعود الروم إلى احتلالها، وأتى تخريبهم لها على كل شيء فيها، ما عدا الجامع المعروف باسم جامع فاتح القرافي، فإن الحكم الشرعي في كنائسها غاية في التعقيد، ولم يقف القرافي، على حد قوله، على نص لعلماء المذهب المالكي فيه. قال: "فإن قلت: إذا تكرر أخذ الكفار أرضا من المسلمين، ثم تعاد اليهم قهرا على الكفار، وفي كل مرة يحدث الكفار الكنائس، كما المسلمين أنها قديمة؟ أم المراد من كونها قديمة تقدمها على البعثة؟ قات: الظاهر المتبادر أن القديم ما كان سابقا على الأخذ، ولم أقف قلى نص في ذلك بعينه في كلامهم" 82.

# ج - التطور الدلالي لكلمتي الكنيسة والبيعة في اللغة العربية

نصطلح اليوم على مكان تعبد النصارى، الذي هو في اللغة الفرنسية Eglise، بالكنيسة، ونسمي مكان تعبد اليهود، الذي هو في اللغة الفرنسية Synagogue، بالبيعة، أي عكس ما كان عليه الأمر تماما فيما سلف من الأزمنة وهو ما يؤكد أن هاتين الكلمتين

<sup>81</sup> ينسب هذا الجامع إلى فاتح بن عثمان الأسمر التكروري الذي قدم إلى دمياط من مراكش، وتزهد بها، ومنها طارت شهرته بالصلاح إلى كل البلاد المصرية، وتوفي بها في 8 ربيع الآخر سنة 14/695 فبراير 1296، المقريزي: الخطط 226/1.

<sup>82</sup> الدرر النفانس، ص:152.

عرفتا تطورا دلاليا ملحوظا في اللغة العربية نسوقه حسب تسلسله الزمني على النحو الآتي.

في "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهدي (ت 791/175): البيعة كنيسة النصارى وجمعها بيع. واستشهد الفراهدي على ذلك بالآية الكريمة: {ولولادفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} 83.

وفي "المطلع" لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت 1309/709): "الكنائس و احدتها: كنيسة، و هي معبد النصارى كصحيفة وصحائف. و البيع: جمع بيعة بكسر الباء. قال الجوهري: البيعة للنصارى. فعلى هذا، الكنائس والبيع من المترادف. قال الزجاج: البيع بيع النصارى، و الصلوات كنائس اليهود. فعلى هذا، الكنائس لليهود، و البيع للنصارى. و على هذا، يكون متباينا و هو الأصل"84.

وفي "لسان العرب" لابن منظور: محمد بن مكرم (ت 1311/711) "كنيسة اليهود، وجمعها كنائس، لفظة معربة أصلها: كنشت بضم الكاف وكسر النون وسكون الشين والتاء" 8. وفي موضع آخر من نفس الكتاب:"البيعة بالكسر، كنيسة النصارى، وقيل كنيسة اليهود، والجمع بيع" ثم استشهد بالآية الكريمة رقم: 40 من سورة الحج الواردة أعلاه 8. وقال في تفسيرها: "قال الأزهري: فإن قال قائل: فلم جعل الله هدمها من الفساد؟ وجعلها كالمساجد؟ وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شريعة النصارى

<sup>83</sup> سورة الحج: الآية : 40 وكتاب العين 265/2.

<sup>84</sup> المطلع على أبواب المقنع 224/1 – 225.

<sup>85</sup> لسان العرب 199/6.

<sup>86</sup> نفسه 26/8 .

واليهود؟ فالجواب في ذلك: أن البيع والصوامع كانت متعبدات لهم، إذ كانوا مستقيمين على ما أمروا به، غير مبدلين ولا مغيرين. فأخبر جل تتاؤه أن لولا دفعه الناس على الفساد ببعض الناس، لهدمت متعبدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان. فبدأ بذكر البيع على المساجد، لأن صلوات من تقدم من أنبياء بني إسرائيل وأممهم كانت فيها قبل نزول الفرقان، وقبل تبديل من بدل. واحدثت المساجد، وسميت بهذا الاسم بعدهم، فبدأ جل ثناؤه بذكر الأقدم، وأخر ذلك الأحدث لهذا المعنى "87.

وفي "مختار الصحاح" للرازي:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت1321/721): "البيعة: كنيسة النصاري" 88.

ويسمى متعبد النصارى في بعض كتب اللغة بالقلية بفتح القاف وكسر اللام وتشديد الياء وفتحها. وقد ترد القلية بمعنى الصومعة 89. قال ابن منظور: "كذا وردت في عهد عمر، واسمها عند النصارى القلاية، وهي تعريب كلاذة، وهي من بيوت عبادتهم" 90. وقول ابن منظور "هكذا وردت في عهد عمر" يعني عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى نصارى الشام الذي ورد فيه: "إنا كنيسة و لا قلية "91.

<sup>87</sup> لسان العرب 26/8.

<sup>88</sup> مختار الصحاح، ص: 29.

<sup>89</sup> الصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيها بالانقطاع عن الناس الدمنهوري:إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة، ص.13.

<sup>90</sup> لسان العرب 201/15 وانظر كذلك الجزري:النهاية في غريب الأثر 105/4.

<sup>91</sup> أنظر نص العهد العمري أسفله وكذلك لسان العرب 118/2 والنهاية في غريب الأثر 139/1 وغريب الحديث للخطابي 73/2 والفانق في غريب الحديث 220/3.

اعتمد الفقهاء على آراء اللغويين في معنى الكنيسة والبيعة، فكانت الكنيسة عندهم هي مكان تعبد اليهود. قال أبو الحسن الصغير الزرويلي (ت 1319/719) شارح "المدونة": "الكنيسة هي موضع تعبد اليهود" <sup>92</sup> وهذا هو الرأي الذي اعتمده القرافي في "الدرر النفانس". كمااستعمل أبو عبد الله محمد بن الحاج (ت 1135/529) كلمة البيعة بمعنى متعبد النصارى في فتواه الخاصة بالنصارى المعاهدين <sup>93</sup>.

وقال شيخ الأزهر الدمنهوري: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف المعروف بالمذاهبي (ت 1778/1192): "الكنيسة متعبد البهود، والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى. وكانت الكنيسة والبيعة في الأصل يطلقان على متعبدهما، ثم غلبا في الاستعمال على ما تقدم. وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما، ويخصون اسم الدير بمتعبد النصارى"94.

واستمر هذا الخلط في المعنى في اللغة العربية إلى عهد قريب. فهذا بطرس البستاني (1819م – 1883م) يقول: "إن الكنيس المخلاة <sup>95</sup> ومتعبد اليهود. والكنيسة متعبد النصبارى أو اليهود أو الكفار. معرب عن إكليسيا باليونانية، ومعناها جماعة. ويحتمل أن تكون عربية تصغيرها كنيسة. وقد تطلق الكنيسة عند النصبارى على جماعة المؤمنين جمع كنائس. وأما المولدون فيسمون متعبد على جماعة المؤمنين جمع كنائس. وأما المولدون الإسلام بالجامع، اليهود بالكنيس ومتعبد الإسلام بالجامع، ومتعبد الوثنيين بالهيكل، والكل مأخوذ من معنى الاجتماع" 96.

<sup>92</sup> الدرر النفانس، ص:154.

<sup>93</sup> جامع مسائل الأحكام، ص: 169 ب والمعيار 215/2.

<sup>94</sup> إقامة الحجة الباهرة، ص: 12

<sup>95</sup> هي جو الق صغير يوضع فيه الشعير ويعلق بر أس الدابة لتأكل منه، مادة خل، محيط المحيط. 96 مادة كنس، محيط المحيط.

وببلاد الأنبدلس حيث كان المسلمون أكثر احتكاكا بالنصارى ولهم معهم مواجهات دائمة من جهة، ويعيش بين ظهر انيهم عدد مهم من اليهود من جهة ثانية، وقع التمييز في التسمية بين الكنيسة والبيعة، منذ وقت مبكر، بشكل يطابق كل المطابقة ما عليه استعمالاتنا لهما اليوم. فكانت الكنيسة تعني متعبد النصارى، في حين كان متعبد اليهود يسمى سنوغة والجمع سنوغات أو شنوغة والجمع شنوغات، وهي ترجمة حرفية لكلمة الحال في آخر الكتاب الثاني من أحكام ابن سهل أبو الأصبغ عيسى (ت1093/486) قال: "عن ابن لبابة وأصحابه قال: ليس في شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة من اليهود والنصارى كنائس ولا شنوعات "97. كما ترد محرفة في بعض الفتاوى على النحو الآتي: شندغة والجمع شندغات كما هي الحال في المعيار الجديد للمهدي الوزاني 88.

وعليه، فإن المعنى المتداول لكل من لفظة الكنيسة والبيعة في اللغة العربية اليوم هو نتاج لاحتكاك هذه اللغة باللغات اللاتينية. ما دام حاصل أقوال القدماء فيهما: أن الكنيسة هي متعبد اليهود، أو متعبد اليهود ومتعبد النصيارى في ذات الآن. وأن البيعة هي متعبد النصيارى، وهي والكنيسة عند بعضهم من المتر ادفات.

# د ـ الأحاديث والآثار الواردة في الكنائس

د \_ 1 الأحاديث

كل الأحاديث التي وردت في موضوع هدم الكنائس وإحداثها ورم ما رث منها رواها ابن حبان(ت 965/354) في كتابه الذي ألفه في

<sup>97</sup> الدرر النفانس، ص:113.

<sup>98</sup> المعيار الجديد 110/3.

شروط أهل الذمة. وأوردها أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 839/224) في "كتاب الأموال" <sup>99</sup>. وهذان الإمامان من طبقة أئمة الحديث الخمسة المشهورين.

و هذه الأحاديث هي:

روى أنسس رضي الله عنسه أن رسسول الله صلى الله علم علم وسلم قال: { اهدمو الصوامع واهدمو البيع }.

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: {لا تحدث كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما هدم منها}.

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: {لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة }.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: {لا تكون قبلتان في بلدة واحدة } ذكره أبو داوود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت889/275) في السنن. وأخرج البغوي: أحمد بن منيع بن عبد الرحمن (ت في السنن. وأخرج البغوي المسند بلفظ: {لا تصلح قبلتان في أرض واحدة }.

وروى ابن حبيب: عبد الملك (ت 852/238) عن ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز (ت 828/213) قال: "سمعت

<sup>99</sup> أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال، ص: 104 وما بعدها.

مالكا يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا ترفع فيكم يهودية ولا نصر انية } 100.

تهم هذه الأحاديث ما يحكم به في الكنائس ببلاد المسلمين دون بلاد غير هم لتعبيره صلى الله عليه وسلم بقوله: "في الإسلام" وبقوله: "في دار الإسلام". وحمل الفقهاء المطلق على المقيد، وقاسوا ما في هذه الأحاديث على ما اختطه المسلمون، وما ملكوه عنوة، واستثنوا من ذلك بلاد الصلح، لأنها لأهل الصلح وليست للمسلمين.

#### د \_ 2 الآثار

وأما الآثار فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لا كنيسة في دار الإسلام "ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 839/224).

وروى سالم بن عبد الله (ت 724/106) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة. ذكره أبو الوليد يونس بن بدر ان (ت 1226/623).

#### د- 3 العهد العمري

يعد هذا العهد من أهم الآثار التي اعتمد عليها الفقهاء في موضوع هدم الكنائس. وهو عهد شرطه نصارى الشام على أنفسهم حين صالحوا عبد الرحمن بن غنم الأشعري(ت697/78) وبعث به هذا الأخير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعرف

<sup>100</sup> وردت هذه الأحاديث في مقدمة مؤلفات وفتاوى كل الذين الفوا أو افتوا في موضوع الكنانس، ككتاب الأموال، ص: 104 والمعيار 2/ 236 وإقامة الحجة الباهرة في هدم كنانس مصر والقاهرة، ص: 27 وجواب النتسي على فتوى المغيلي المعيار 235/2 وما بعدها والجواهر المختارة 32/1 - 32/1 والدرر النفائس، ص: 101 - 104.

عند جمهور الفقهاء بالعهد العمري، نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب، وعليه معولهم، على اختلاف مذاهبهم، حيثما تكلموا عن أهل الذمة، وكل ما يهم عيشهم في كنف المسلمين، وما يجب عليهم الالتزام به في مجال المعاملات، وما ينقض ذمتهم من الممارسات الدينية والدنيوية. ولئن كان ما يهم موضوعنا من هذا العهد هو الفصل الأول منه فقط فإننا سنسوق بنوده هنا كاملة تعميما للفائدة.

سأل نصارى الشام الخليفة عمر الأمان في النفس والمال والولد وشرطوا على أنفسهم في هذا العهد ما يلي:

- أن لا يحدثوا في مدائنهم و لا فيما حولها ديرا و لا كنيسة و لا بيعة و لا صومعة راهب، وأن لا يجددوا ما خرب منها.

- و لا يمنعوا أحدا من المسلمين أن ينزل كنائسهم في ليل ولا نهار.

ـ ويوسعوا أبواب كنائسهم للمارة وأبناء السبيل.

- وينزلون من مر بهم من المسلمين شلاث ليال ويطعمونهم.

- ولا يأوون في كنائسهم ولا في منازلهم جاسوسا.

- ولا يكتموا غشا للمسلمين.

ـ ولا يعلموا أو لادهم القرآن.

- ولا يظهروا شرعهم، ولا يدعون إليه أحدا. ولا يظهروا صلبانهم، ولا كتبهم، في شيء من طريق المسلمين وأسواقهم، ولا يضربوا بنواقيسهم إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا سعانينهم، ولا باغوثهم ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم.

- ولا يمنعوا أحدا من ذوي قرابتهم الدخول في الإسلام إن أر ادوه.

- وأن يوقروا المسلمين، ويقومون لهم من مجالسهم، إن أرادوا الجلوس.

- و لا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، من قلنسوة، و لا عمامة، و لا نعلين، و لا فرق شعر. و أن يجزوا مقادم رؤوسهم، و يلزمون زيهم حيثما كانوا، و أن يشدوا الزنانير على أوساطهم.

- و لا يتكلموا بكلامهم، و لا يتكنوا بكناهم.

- و لا يركبوا بسروج، و لا يتقلدوا السيوف، و لا يتخذوا شيئا من السلاح، و لا يحملوه معهم.

- و لا ينقشوا على خواتمهم بالعربية.

- ولا يبيعوا الخمر.

- و لا يتخذوا من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين.

- ولا يطلعوا على منازل المسلمين.

ولما قرأ الكتاب عمر رضي الله تعالى عنه زاد فيه:" و لا نضر بأحد من المسلمين". وختموا هذا العهد بقول :"شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان. فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق".

وكتب الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه إلى عبد الرحمن بن غنم: أن امض ما سألوه، وألحق به حرفين اشترطهما عليهم مع ما اشترطوه على أنفسهم: أن لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين، ومن ضرب منهم عمدا فقد خلع عهده" انتهى.

لما أورد القرافي نص هذا العهد قال: قال أحمد بن يحيى الوانشريسي (ت 914/ 1508) في كتابه "المعيار المعرب": و قد

ذكر هذه القصة من أئمة الحديث أبو عبيد، واعتمد عليه الفقهاء من أهل كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. فقد ذكر ها من المالكية شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي (ت 1126/520) في المالكية شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عيسى بن المناصف (ت 1223/620) في كتابه "الإنجاد" والحافظ أحمد بن المناصف (ت 13/7)، وذكر محمد بن خلف القرشي الغرناطي (من أهل القرن 13/7)، وذكر بعضها الحافظ سليمان بن موسى المعروف بسالم الكلاعي بعضها الحافظ سليمان بن موسى المعروف بسالم الكلاعي المنذر (ت 1237/634). وذكر ها من الشافعية الزبير بن أحمد بن المنذر (ت 1087/480)، وأبو بكر أحمد بن علي بن بدر ان (كان حيا سنة 1087/480). ومن الظاهرية علي بن أحمد بن حزم (ت 1064/456).

## 4 - آراء المالكية في الكنائس

## أ - إحداث الكنائس بأرض الصلح

قسم الفقهاء المالكية الأرض باعتبار إحداث أهل الذمة للكنائس بها ثلاثة أقسام: أرض الإسلام، وأرض العنوة، وهي أرض إسلام أيضا، وأرض الصلح. والعنوة بفتح العين، وهي المأخوذة من أيدي الحربيين قهرا. لا تقبل النقل للملك بسبب من أسبابه، فيمتنع فيها الابتياع والإقطاع.

أما الأرض المختطة 101 وهي أرض إسلام بامتياز، فهي الأرض المعطاة. وقد اختلف في تفسير معناها. فمرة يرد الإختطاط بمعنى البناء والتأسيس، أي البلد الذي أذن الإمام في بنائه بعد الفتح ليسكنه المسلمون مع غير هم. فيكون الإختطاط على هذا هو عطية

<sup>101</sup> اختط البلد رسم بناءها والخطة العطية، قال الجوهري: الخطة بالكسر: الأرض يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلم عليها علامة الخط ليعلم أنه اختارها ليبنيها دارا. مادة خطط، محيط المحيط والمعيار 221/2.

الإمام لأهل الجزية موضعا يبنون فيه، ويبيح ذلك لهم. ومرة يرد بمعنى البلد الذي أخذه المسلمون عنوة ثم سكنه المسلمون مع أهله.

وأما أرض الصلح فعلى وجهين:

- الأول : يعمر ها أهل الصلح بخراج ورقبتها للمسلمين.

- والثاني: أن تكون الرقبة لهم وعليهم خراج.

وأرض الصلح هي التي اتفق المالكية على جواز إحداث الكنانس بها 102.

سنل مالك (ت 179 /795) عن الكنائس التي في الفسطاط المحدثة في الإسلام، وعن إعطاء المسلمين العراص لأهل الذمة يبنون فيها الكنائس، فأجاب: "أرى أن تغير وتهدم، ولا يتركوا، وذلك لا خير فيه".

قال أبو الوليد بن رشد (ت 1126/520) في "البيان" عند شرحه لهذه المسألة: هذا مثل ما في "المدونة"، ولا خلاف أعلمه فيها. وقول مالك: "إن أعطوهم العراص" يعني إن أعطوهم العراص عطاء تاما، أو أكروها منهم يبنون فيها الكنائس، بسأل فيه عن حكم ما إذا ملكوا رقبة موضع، وهو المراد بقوله: "أعطوهم العراص" أو ملكوا منفعته، وهو المراد بالقول: "أكروها" منهم فبنوا في كل منها كنيسة. وملك المعطى إنما يكون إذا كانت العطية لغرض آخر لا على بناء الكنيسة.

وقال عبد الرحمن ابن القاسم (ت 806/191): ولهم أن يحدثوا فيما صالحوا عليه. وليس لهم ذلك في بلد العنوة، لأنها فيء لهم، ولا تورث عنهم، ولو أسلموا لم يكن فيها شيء. وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه كالفسطاط والبصرة وأفريقية والكوفة

<sup>102</sup> المعيار 240/2 – 245.

<sup>103</sup> المعيار 2/ 243.

وشبهها من مدائن الشام، فليس لهم إحداث ذلك فيها، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به. لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام دون أهل الصلح يبيعونها ويتوارثونها.

وقال غيره: كل بلد افتتحت عنوة وأقر أهلها فيها، على أن تكون الأرض لهم وللمسلمين الخراج، فلا يمنعون من كنائسهم التي فيها، ولا من أن يحدثوا فيها كنائس، لأنهم أقروا فيها على ما يجوز لأهل الذمة.

وفي آخر الكتاب الثاني من"أحكام ابن سهل" أبو الأصبغ عيسى (ت 1093/486) عن ابن لبابة وأصحابه قال: "ليس في شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة من اليهود والنصارى كنائس ولا شنوعات 104 في مدائن المسلمين، وبين ظهر انيهم"، ويقصد هنا بـ"مدائن المسلمين" المدن التي اختطها المسلمون.

وروى محمد بن حبان (ت 965/354) عن إبر اهيم النخعي (من أكابر التابعين) أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ونحن بأرض العدو يقول فيه: لا تهدموا كنيسة، ولا بيعة، ولا بيت نار، صالحوا عليه. ولا تحدثوا كنيسة، ولا بيعة، ولا بيت نار".

وروى أبو عبيدة بن الجراح (ت 675/55) ومحمد بن حبان، واللفظ له، عن عكرمة مولى ابن عباس (ت 723/105) أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل للعجم أن يحدثوا في أمصار العرب شيئا؟ فقال: "أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة و لا يظهروا فيه خمرا، و لا يدخلوه خنزيرا، و لا يضربوا فيه بناقوس".

<sup>104</sup> ترد أيضا برسم شنوغات مفردها شنوغة أنظر أعلاه المبحث الخاص بالتطور الدلالي لكلمتي كنيسة وبيعة في اللغة العربية.

ومعنى قوله: "مصرته العرب" مدنته العرب 105. وإن كان التمصير عند الفقهاء: على وجوه منها:

- البلاد يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن.

- وكل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون ونزلوها كالكوفة والبصرة.

- وكل قرية فتحت عنوة، فلم ير الإمام ردها إلى الذين أخذت منهم 106.

فهذه أمصار المسلمين التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى الخائس، وإظهار الخمر، وتربية الخنزير، وضرب الناقوس.

قال عبد الملك بن الماجشون (ت 828/213): "ولا تبنى كنيسة في دار الإسلام ولا حريمه ولا في عمله، إلا إن كانوا أهل ذمة منقطعين عن دار ليس بينهم مسلمون، فلا يمنعوا من بنائها بينهم، ولا من إدخال الخمر إليهم، ولا من كسب الخنازير. وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك".

كما لم يجز ابن الماجشون للإمام أن يصالحهم بشرط أن يمكنوا من إحداث الكنائس. قال: "و إن شرطوا أن لا يمنعون من إحداث الكنائس، وصالحهم الإمام على ذلك عن جهل منه، فنهي رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أولى بالإتباع والانقياد. ويمنعون من ذلك من حريم الإسلام، ومن قراهم التي قد سكنها المسلمون، فلا عهد في معصية الله". ولم يجز الصلح بشرط إحداث الكنائس إلا في بلدهم الذي يسكنه المسلمون معهم قال: "هذا في الصلح. وأما العنوة، فلا يمكنون من إحداث كنيسة، وإن كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام".

106 المعيار 2/ 239.

<sup>105</sup> مصر المكان جعله مصرا. يقال مصر الأمصار كما يقال مدن المدانن، والمصر الحاجز بين الشيئين والحد بين الأرضين، والكورة أي المدينة والصقع وكل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات، جمع أمصار ومصور. مادة مصر، محيط المحيط.

وخالفه أبو عبد الله محمد بن الحاج (ت 1135/529)، وجوز للإمام إعطاء أهل الذمة موضعا يبنون فيه كنيسة تغليبا للمصلحة لما سنل عما طلبه النصارى الواصلون من العدوة من بناء بيع أو كنائس في موضع استقر ارهم، وكيف إذا حبسوا شيئا عليها؟.

فأجاب: "هؤلاء النصارى وصفوا بالمعاهدين 107 وذلك يقتضي ثبوتهم على ما سلف لهم من العهد والعقد من الذمة، والوفاء لهم واجب. مباح لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة لإقامة شرائعهم، ويمنعون من ضرب النواقيس، لأن أمير المسلمين أمر بنقاهم من جزيرة الأندلس للخوف منهم والحذر للمسلمين. ورأيت لبعض المالكيين نحوه وهو الصحيح عندي. وتميزت هذه المسألة عما اختلف العلماء فيه قديما وحديثا من المالكية وغيرهم، فلم أر لذكر اختلافهم هنا وجها. أما حكم أحباسهم عليها، قيل لا يجوز لهم إلا ما يجوز للمسلمين منها. وروي عن ابن القاسم (ت 806/191)، وبه أقول، وهو أصح في النظر "108".

كما جوز أبو الحسن الصغير (ت 1319/719) إحداث أهل الذمة للكنائس بأمر الإمام إذا كان هذا الأمر مصلحته أعظم من مفسدته. وفسر المصلحة بقوله: "كما لو كانوا عارفين بالبناء والغرس والإحياء، ولا يحسن ذلك المسلمون ولا يتفر غون له كما في خيبر، فتغلب هذه المصلحة رعيا لحصول العمارة. وكما لوكان نزولهم يقتضي تحصيل أموال عظيمة يستعان بها على حرب العدو. وكما لو كان إقرارهم أو نزولهم مع المسلمين يوجب وهنا

<sup>107</sup> يقصد بالنصارى المعاهدين النصارى الذين اختاروا العيش في كنف المسلمين بالأندلس حتى اذا قام ملك قشتالة ابن رذمير بحملته على الأندلس سنة 1125/519 وصدرا من سنة 1126/520 أمده المعاهدون بالعلف والأقوات فتأكد بذلك تعاونهم معه. فاستفتى أمير المسلمين علي بن يوسف (حكم ما بين سنة 500 هـ / 1107 وسنة 537 هـ/1142) الفقهاء في شأنهم فافتاه القاضي أبو الوليد ابن رشد بتغريبهم إلى العدوة. وفتوى ابن الحاج هي في موضوع إقامة هؤلاء المعاهدين للكنائس بالمغرب الأقصى.

<sup>108</sup> جامع مسائل الأحكام، ص: 169 ب والمعيار 215/2.

وضعفا من أهل الحرب، كما فعل المرابطون حين نقلوا المعاهدين الله بر العدوة، وطلبوا حينئذ بناء متعبداتهم فأفتاهم أبو عبد الله محمد بن الحاج (ت 1135/529) بالجواز تغليبا لمصلحة توهين أهل الحرب. كما في الفتوى التي أوردناها أعلاه.

وقال أبو الحسن اللخمي (ت 1085/478) ما نصه:" اختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في بلاد العنوة إذا أقر فيها أهلها، وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال. فقال ابن القاسم: ليس لهم ذلك. وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها. وظاهر قولهما أن القديم منها يترك".

وحاصل قول مالك في إحداث أهل الذمة للكنانس أن ليس لهم الإحداث إلا بإعطاء في أرض الإسلام. والخلاف بين ابن القاسم والغير في أرض العنوة المقر فيها أهلها. وعلماء المذهب المالكي متفقون على منع الإحداث فيما اختطه المسلمون، بناء على صريح قول ابن القاسم (ت 191/806) في الأرض المختطة: "ليس لهم الإحداث إلا بالإعطاء".

أما إذا كان أهل الذمة قد أعطوا عهدا، ففي الإبقاء والإحداث ثلاثة أقوال، وهي مأخوذة مما في "المدونة" و"الواضحة":

أولا: قول ابن القاسم: تترك القديمة في العنوية ويمنع الإحداث في المختطة والعنوية إلا مع الإعطاء.

ثانيا: قول الغير، وهو مثله: إلا أنه لا يشترط في الإحداث في العنوية الإعطاء.

ثالثًا: قول عبد الملك بن حبيب (ت 852/238) تهدم القديمة ويمنع الإحداث في المختطة والعنوية مطلقا أعطوه أم لم يعطوه.

قال أحمد ابن زكري (ت 1493/899): والمختلف فيه مما ذكر من أرض العنوة، والمختطة، وكذلك أرض الصلح التي بين أظهر المسلمين، فقال ابن رشد (ت 1126/520): "لهم الإحداث إن شرطوه". ونقل ابن أبي زيد (ت 996/386) عن عبد الملك بن حبيب (ت 852/238) في "النوادر" قوله: "ليس لهم الإحداث وإن شرطوه".

وقال ابن عبد البر (ت 1070/463) في "الكافي" ليس لأهل العنوة إحداث كنيسة، ولا يمنعون من كنائسهم التي عوهدوا عليها، ولا يجوز لهم إحداث، فيما اختطه المسلمون. ثم أضاف: "وقد قيل إنهم إذا كانوا ساكنين مع المسلمين في موضع لهم فيه كنيسة واحدة فيتقلون متعاونين، فإنهم يكونون على ما كانوا عليه، ولا يمنعون من كنيسة واحدة، إلا أن يشترط ذلك عليهم "109.

وذهب خليل بن إسحاق (ت 1348/749) في "المختصر" الى خلاف ما قاله هؤلاء، وأقر لأهل الذمة بحق إحداث الكنائس بأرض العنوة إن شرطوا. قال: "وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط ذلك". قال القرافي: "و الأقرب أنه مشى مع اللخمي، وذلك أنه أشار إلى قول ابن القاسم في الأرض العنوية التي أقر فيها أهلها بقوله: "وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط"، وأشار إلى قول مالك في بلاد الإسلام، التي فسرها أبو الحسن الصغير، تبعا لغيره من شراحها، بأرض العنوة بقوله: "لا ببلد الإسلام"، لكنه لم يتعرض لزيادة القيد الواقع في قول الإمام مالك: "إلا أن يكون لهم عهد أعطوه".

وقال سليمان بن خالد البساطي (ت 1384/786) بعد مناقشته لرأي خليل بن إسحاق في الإحداث: "لا يشك أن الإبقاء أخف من الإحداث".

<sup>109</sup> المعيار 247/2.

ومنع علماء الإسلام أهل الجزية من اتخاذ بيت يكون مجتمعا لصلاتهم، وبنوا منعهم على منع إحداث الكنائس في أرض العنوة. وقالوا: "لا يجوز للمسلم أن يكري داره أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار". وقد أفتى في نازلة في هذا الموضوع محمد ناصر الدين اللقاني (ت 958/ 1551) هذا نصها:

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سئلت عن واقعة حدثت بالقاهرة المحروسة وهي: أن طائفة من اليهود اتخذوا بيتا من بيوتهم مجتمعا لصلاتهم، فصاروا يجتمعون فيه، ويصلون فيه جماعة. فهل يمنعون من ذلك؟ أو يمكنون منه؟

فاجبت وبالله التوفيق. قال الشيخ أبو الحسن الصغير (ت 1319/719) شارح "المدونة": "الكنيسة هي موضع تعبد اليهود" انتهى. وعلى هذا فلا يمكنون من إحداث ذلك، ويمنعون منه، لأن ذلك إحداث كنيسة ببلاد الإسلام. ونصوص المذهب متظافرة على منعه، وعدم التمكين منه. ثم لو فرض أن أحدا لا يسميه كنيسة، فقول: حكمه حكم الكنيسة أيضا في المنع، وعدم التمكين منه. فقد قال محمد بن إبر اهيم العوفي (ت 1270/665) شارح "المدونة" أن أرض العنوة لما كانت للمسلمين ليس لأهل العنوة فيها شيء، وإقر ارهم فيها ليس بالذي يخرج الأرض عن ملك المسلمين، فلا يجوز لهم أن يحدثوا في أرض ليست لهم ما هو محرم عند مالكها ومخالف لمقصوده. فقوله: "لا يجوز لهم أن يحدثوا في أرض ليست لهم ما هو محرم عند مالكها لهم ما هو محرم عند مالكها لهم ما هو محرم عند مالكها بكل تقرير".

كما لم يجز العلماء لأهل الذمة أن يشترطوا بناء الكنائس في عقود بيع الأرض التي يشترونها من المسلمين. قال مفتي تونس

محمد بن قاسم الرصاع (ت 1489/894): "وليس للمسلمين أن يبيعوا الأراض المملوكة أو المبتدعة للكنانس بوجه، ولا مانع لهم من شراء ما يبنونه لسكناهم، إذ هم يؤدون الجزية، وهم تحت ذمة المسلمين "110.

ولما رغب أهل الذمة بفاس في إحداث حمام بحارتهم في شوال من سنة 1252/يناير – فبراير 1836 على عهد السلطان مو لاي عبد الرحمن بن هشام، قاس أغلب فقهاء العصر جوابهم في هذه النازلة على حكم الشرع في إحداث أهل الذمة ما لم يكن لهم قبل ببلاد الإسلام. وأفتوا بعدم تمكينهم من بناء الحمام، وبعدم الزيادة في بناياتهم لا سعة و لا ارتفاعا، وأن لا يجابوا إلى ما طلبوا جملة وتفصيلا، لأنه إذا فتح هذا الباب عسر جدا سده. وقد أفتى بهذا كل من قاضي الجماعة بفاس عبد الهادي بن عبد الله الحسني ومحمد بدر الحسني وأبو الحسن علي التسولي و عبد القادر بن أحمد الكوهن ومحمد بن عبد الرحمن و عبد الواحد بن سودة وأحمد ابن محمد المرنيسي و عبد السلام بن الطابع بو غالب ومحمد بن أحمد الشفشاوني الحسني. وخالفهم الفقيه العربي بن الهاشمي الزرهوني، وأفتى بجواز إحداث أهل الذمة للحمام بملاحهم، فكان جوابه سببا في نكبته الله.

وبناء على الذي سبق، فإن إحداث الكنائس ببلاد الإسلام، أي بأرض المسلمين وأرض العنوة والأرض المختطة، متفق على

<sup>110</sup> المعيار 229/2.

<sup>111</sup> بعث العربي بن الهاشمي الزرهوني بجوابه هذا إلى السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام، فأحاله السلطان على الفقيه أبي الحسن على التسولي للنظر فيه، وبعد أن كتب التسولي رده على فقوى الزرهوني، أمر السلطان حراسه بتأديب الزرهزني ونفاه إلى مدينة الصويرة. أنظر ما كتبناه حول هذا الموضوع أسفله وأنظر كذلك المعيار الجديد 3/ 119 وما بعدها.

منعه إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. وقول: "إلا أن يكون لهم أمر أعطوه" فسره الشراح بإذن الإمام. قال أبو حفص العطار (ت 1036/427): إنما يكون ذلك الإعطاء عند الفتح لا بعده، يعني في العنوة، وأما بلد المسلمين فالمعتبر وقت النزول بها. فلو لم يعط لهم ذلك عند الفتح أو النزول لم يكن لهم إحداث، ولو أذن لهم فيه بعد ذلك الم

ومن أمثلة الوفاء لأهل الذمة بما أعطوا من العهود ما ذكره أبو القاسم أحمد بن محمد البرزلي (ت 1443/847) عن إحداث النصارى بتونس لكنيسة بفندق لهم، فأنكر العلماء عليهم ذلك، فاستظهروا بالعهد الذي في عقد نزولهم بتونس، فوجد به أنه لا يحال بينهم وبين بناء بيت لتعبدهم وهذا نص كلامه:

"وقعت مسألتان بتونس: أحدهما: بناء النصارى منزها حتى علا على أجزاء مدرسة التوفيق، فكلمت في ذلك شيخنا الإمام رحمه الله – يقصد ابن عرفة (ت 1401/803) - وذكرت له ما نقدم للطرطوشي (ت 126/520) فنظره وقال: ذكره عن الشافعية. فقلت له: ليس في المذهب ما يخالفه؟ فتغافل عن ذلك ... فيحتمل أن يكون أنه لا يسعف بهدمه، لكونهم بمكنة من السلطان، أو رآه أمرا محتملا فترك تغييره". ومنه أيضا أنهم زادوا كنيستهم وعلوها أمرا محتملا فترك تغييره" ومنه أيضا أنهم زادوا كنيستهم وعلوها كثيرا، وذلك محدث، فإما أن يكون أيضا في عهودهم، أو بنوها حصنا لاختلاف الدول خشية العامة، أو وقع التغافل عنهم. والمسألة الأخرى: حدثوا بعض كنيستهم في فندقهم وعلوا عليها شيئا يشبه الصومعة، فطلبوا لذلك، فأتوا بكتاب العهد فوجد فيه أنهم لا يحال بينهم وبين أن يبنوا فيه بيتا لتعبداتهم، واعتذروا عن رفع

<sup>112</sup> المعيار 2/ 241.

البناء الذي يشبه الصومعة أنه للضوء، فبعث القاضي إليه من نظره، فإن كان فيه ناقوس غيره، فوجده كما ذكروه" 113.

أما البلاد التي لهم أن يحدثوا فيها الكنائس فهي البلاد الصلحية، أي التي صولحوا عليها، ولم تنزع منهم. قال ابن القاسم(ت 806/191): "وأما أهل الصلح فلا يمنعون من أن يحدثوا الكنائس، لأنها بلادهم". ولهم أن يحدثوا الكنائس إن شرطوا، فحق على المسلمين أن يوفوا لهم، وهذا هو رأي المالكية ما عدا ابن الماجشون(ت 828/213).

#### ب ـ رم الكنائس والزيادات فيها

اعتمد علماء المالكية، وكذلك علماء المذاهب الأخرى، فيما قالوه في رم الكنائس بأرض العنوة، على ما اشترطه نصارى الشام على أنفسهم حين صالحهم عبد الرحمن بن غنم (ت 697/78) خصوصا ما جاء في عهدهم: "وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها". كما اعتمدوا على قول الحسن البصري (ت 121/ 739): "من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحادثة، ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب".

قال ابن الماجشون (ت 828/213) في كتاب ابن حبيب بعد أن أقر بعدم الإحداث وبهدم القديم في أرض العنوة: "ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت, إلا أن يكون شرط لهم ذلك. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك، ومن رم كنائسهم القديمة التي صالحوا عليها إذا رثت، إلا أن يشترطوا ذلك في صلحهم فيوفى لهم، ويمنعون من الزيادة فيها، كانت الزيادة فيها ظاهرة أو باطنة".

<sup>113</sup> البرزلي: جامع مسائل الأحكام، ص: 171 أ.

قال أبو حفص العطار (ت 1036/427): "يمنع النصارى من أن يرفعوا في بناء الكنائس، أو يبدلونها، إن كانت بالطوب فلا يبدلونها بالحجارة، ويمنعون من جمال ظاهرها في كل حال". ولما أر اد أحد اليهود تجديد بناء كنيسة بالقيروان لمكنته من السلطان، منعه أبو الحسن القابسي (ت 1013/403) ولما تكلم عن الحكم الشرعي في عدم جواز تبديل مواد البناء، وتزيين واجهات الكنائس ورفع البنيان قال: "و لا يمنعون من إتقان السيسان، ومن رفع الباب إذا طلعت عليه الأرض، و لا ما حملوها به من داخلها".

وقال محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (ت 1336/736) في كتابه: "الذهب في قواعد المذهب" بمنع الرم في الكنائس التي لم تنقض بالبلاد العنوية التي افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج.

وظاهر كلام خليل بن إسحاق (ت 1348/749) في المختصر" التمييز في رم الكنائس بين أن يكون أهل الجزية قد شرطوا ذلك فيجوز، وبين عدم وجود الشرط فلا يجوز.

هذا كل ما يتعلق برم الكنائس بأرض العنوة. أما رم الكنائس القديمة، في أرض الصلح فجائز، لأنه إذا كان لأهل الجزية الحق في الإحداث فأحرى الرم.

وانفرد شمس الدين محمد بن أحمد القرافي (ت1436/867) بقول: "لا يعاد ما انهدم من الكنائس، ولا يرم في أرض عنوية ولا صلحية، ولو ثبت وجود أصلها حين العهد، إذ لو فرض فلا بد من العهد على الترميم، والعهد على إبقاء ما هو موجود لا يستدعي إحداثا، والترميم إحداث، فضلا عن الإعادة، ولو وقع، وجبت إزالته، بل قال بعض أصحابنا: "لا يوفى للصلحي فضلا عن العنوي باشتراط الإحداث لبطلانه".

وقد تلخص مصا مر أن رأي المالكية في رم الكنائس والزيادة فيها هوعدم جواز الزيادة الظاهرة أو الباطنة. ومنع الرم في الكنائس القديمة بأراضي العنوة، إلا أن يكون أهل الجزية قد شرطوا ذلك، فيوفى لهم، وجواز الرم إنما يكون في الأراضي الصلحية.

## ج - هدم الكنائس بأرض العنوة

مذهب علماء المالكية، ومعهم علماء الإسلام أجمعين، أن تهدم الكنائس والبيع في أرض العنوة. قال الطرطوشي (ت 1126/520) في "سراج الملوك": "أما الكنائس فأقر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا يظهر صليب خارجا من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه".

وكان عروة بن محمد عامل سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز على اليمن يهدمها بصنعاء.

وشدد في ذلك عمر بن عبد الغزيز (99 –717/101 –719). قال أبو بكر أحمد بن علي بن بدر ان (كان حيا سنة 1087/480): مذهب عمر بن عبد العزيز أن لا يترك في دار الإسلام بيعة و لا كنيسة بحال قديمة و لا حديثة.

وقال ابن الماجشون (ت 828/213) في كتاب ابن حبيب: "أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت". وروى أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح (675/55 ) مثله.

وقال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي (ت 1332/732) في كتابه"العمدة في الفقه": "و لا تبقى كنائس بلدهم المأخوذة عنوة". وقال في شرحه لكلامه: "هذا إن كانت بلادهم فتحت عنوة، وجب هدم ما بها من كنيسة، وبيعة، ودار نار، لأنها صارت في حكم الإسلام. وإن رحلوا عن بلادهم إلى دار الإسلام لم يمكنوا من شيء من ذلك".

وملخص فهم أبي الحسن اللخمي (ت 1058/478) للمدونة أن الكنائس القديمة تترك على حالها. وهو مخالف لما في كتاب "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" لعبد الله بن نجم الدين ابن شاس (ت 1210/610) وكتاب "الذخيرة في الفقه" لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس القرافي (ت 1285/684) وكتاب "الذهب في قواعد المذهب" لمحمد بن عبد الله بن راشد (ت 1336/736) و "عمدة الناسك وإرشاد السالك" وهو المعروف بالإرشاد و "العمدة في الفقه" وكلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي (ت 1332/732) حيث ساوى أصحابها بين القديمة والحديثة في نقض الكنائس.

قال في "الجواهر": "لو ملكنا رقبة بلد من بلادهم قهرا، ليس للإمام أن يقر فيها كنيسة، بل يجب نقض كنائسهم قهرا". ومثله في "المذهب".

وقال في الذخيرة ما نصه: "البحث السابع فيما يلزمهم، يعني أهل الذمة، بمقتضى عقد الجزية، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول الكنائس: فلا يمكنون من بنائها في بلدة بناها المسلمون أو ملكوها عنوة، ويجب نقض كنائسها".

## د ـ الإبقاء على الكنائس القديمة في أرض الصلح

تعني الكنائس القديمة عند الفقهاء الكنائس الموجودة قبل وضع المسلمين أيديهم على الأرض التي هي فيها. والحكم فيها "أن القديم منها يبقى ويترك" على ما ذكره أبو الحسن اللخمي (ت 1058/478) لما حكى خلاف ابن القاسم (ت 806/190) والغير في أرض العنوة. وقال عبد الله بن نجم الدين محمد بن شاس (ت 1210/610) في "الجواهر": "لا يتعرض لكنائسهم".

واعتبر أحمد بن زكري التلمساني (ت 1494/899) فتوى محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت 1503/909) بهدم كنائس توات ظلما لأهل الذمة. وقال: "وظلم أهل الذمة لا يجوز شرعا". وبنى رأيه على أن المالكية قضوا بملك الحائز موضعا مدة الحيازة بشروطها. ثم أضاف: "لا يهدم من الكنائس ما وجد مبنيا إلا إذا ثبت تعدي أهل الذمة. وما وجد مبنيا قد تطاول زمن بنائه، فلا يتعرض لهدمه، لأنهم محمولون على أن ذلك أمر ا أعطوه، حتى يثبت تعديهم في بنائهم. فإن ثبت ذلك وجب هدمه، لأن دوامه كابتدائه. وإن لم يثبت ذلك، وجب حمل أمره على السلامة من التعدي، وأن ذلك أمر أعطوه فثبت لهم ووجب بقاؤه " 114.

قاس ابن زكري جوابه هذا على جواب سبق أن أفتى به في نازلة تهم كنائس بيت المقدس وردت عليه من هناك. قال: "إن بيت المقدس استفتحه الصحابة صلحا من غير خلاف بين أهل السيرة والتاريخ. وما استفتح صلحا، للصلحي الإحداث على مذهب المدونة. فكيف يهدم ما هو مبني من قبل الفتح؟ وقد طلب صاحب السؤال تسجيله في كل بلد، إلى أن يصل، فسجل على، وسافر

<sup>114</sup> المعيار 2/ 226.

حامله في طرائد البنادقة في هذه السنة. وأما كنائس البلاد أنها الصحر اوية - يعني كنائس توات - فأقرب شيء في تلك البلاد أنها مملوكة لأهلها بالإحياء والإختطاط، ويبعد فيها أن تكون عنوية أو صلحية، ولا سبيل إلى هدم ما وجد فيها من الكنائس، إلا إذا ثبت أن أهل تلك البلاد ملكوا النميين الأرض، على أن يبنوا فيها الكنائس. واثبات هذا، هو المتفق على منع الإحداث به، وعلى وجوب الهدم، ولا خفاء في عدم ثبوت ذلك. وأما سواه لا يصلح معه الهدم بوجه من الوجوه إلا بوجه العدوان والظلم لأهل الذمة "115.

وقد درج العلماء هنا على اعتماد ما جاء في المدونة من عدم التعرض للكنائس القديمة والإبقاء عليها في أراضي الصلح. قال القرافي: "ولا يخفاك أن الاعتبار عند أهل المذهب إتباع طريق "المدونة" وشيوخها. واللخمي وغيره من الشيوخ الذين سلموا مقالته من شراح "المدونة"، قد درجوا على إبقاء القديمة". وقال ابن رشد: "نسبة المدونة إلى المذهب كنسبة أم القرآن إلى الصلاة يستغنى بها عن غيرها ولا يستغنى بغيرها عنها".

## ه \_ حاصل أقوال المالكية في الكنائس

حاصل أقوال المالكية في الكنائس في أرض العنوة أن الذي عليه المدونة جواز إحداث الكنائس بالشرط، وإبقاء الكنائس القديمة. وهو خلاف ما عليه المختصرات من عدم جواز الإحداث، وإبقاء القديمة، ومنع الرم فيها.

<sup>115</sup> المعيار 2/ 228 و هذا ما أفتى به أيضا القاضي أبو مهدي عيسى الماواسي (ت1490/896) في جوابه عن نفس النازلة، أنظر المعيار 226/2.

أما في أرض الصلح فلأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس، والمسألة هنا إجماعية عند المالكية.

وفيما يتعلق بالرم والزيادات في كنائس الأرض العنوية قال ابن الماجشون(ت 828/213): "ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت, إلا أن يكون شرط لهم ذلك. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك، ومن رم كنائسهم القديمة التي صالحوا عليها إذا رثت، إلا أن يشترطوا ذلك في صلحهم فيوفي لهم، ويمنعون من الزيادة فيها، كانت الزيادة فيها ظاهرة أو باطنة".

ورم المنهدم من الكنائس القديمة، في الأرض الصلحية جائز، لأنه إذا كان لهم الإحداث في هذا النوع من الأراضي فأحرى الرم. وقد تلخص مما مر أن الذي جرى عليه المالكية هو منع الرم في القديمة في أراضي العنوة وجوازه في الصلحية إن شرطوا.

أما فيما يتعلق بالهدم في أرض العنوة فمذهب المالكية وعلماء الإسلام أجمعين أن تهدم الكنائس والبيع في أرض العنوة. قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: "أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت". وروى أبو عبيدة بن الجراح (ت 675/55) مثله. وسار على نهجهما ابن شاس في "الجواهر" والشهاب القرافي في "الذخيرة" وابن راشد في "المذهب" وابن عسكر في "الإرشاد" و "العمدة".

ويتم الإبقاء على الكنائس القديمة في الأرض الصلحية لما عليه "المدونة" ونصمه:"إن القديم منها يبقى ويترك".

## 5 - آراء غير المالكية في الكنائس

#### أ - آراء الحنيفة

قسم الحنفية أنواع البلاد إلى أربعة أقسام: القرية، والمصر الذي مصره المسلمون، والبلدة القديمة، وهي نوعان: البلدة التي فتحها الإمام عنوة، والبلدة التي فتحها صلحا.

القسم الأول: وهو القرية: يمنع إحداث كنيسة أو بيعة أو بيعة أو بيت نار أو بيت صنم فيها، ما لم تكن القرية خاصة بأهل الذمة، فيجوز فيها الإحداث. وروي عن أبي حنيفة النعمان(ت 767/150) أن الإحداث خاص بالأمصار دون القرى. وما روي عنه محمول على قرى الكوفة، لأن أكثر أهلها أهل ذمة. والصحيح عند الحنفية الرأي الأول، والخلاف المشآر إليه هو في غير أرض العرب، أما في أرض العرب فيمنعون من ذلك في القرى والأمصار من غير خلاف

القسم الثاني: المصر الذي مصره المسلمون. والتمصير عندهم على وجوه كما عند المالكية، وآراؤهم فيه سواء، وحكمه منع الإحداث 117. ومفاده: أن كل كنيسة في الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم وإما بنحوه، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة بعده، لأن القديم منها يجوز أخذه، والمحدث يهدم 118.

<sup>116</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 13 - 14.

<sup>117</sup> نفسه، ص: 16 – 17.

<sup>118</sup> نفسه، ص:19 – 20.

قال شيخ الأزهر الدمنهوري (ت 1778/1192)، وهو حنفي المذهب: "وإذا مصر المسلمون برية فيها دير أو كنيسة ووقع ما كان فيها داخل السور ينبغي أن لا يهدم، لأنه كان مستحقا للأمان قبل، وصنع السور. فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس على ذلك، فإنها كانت في الضواحي وأدير عليها السور وأحاط بها. وعلى هذا فالكنائس الموجودة الآن في دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا تهدم، لأنها إن كانت في الأمصار قديمة فلا شك أن الصحابة والتابعين حين فتحوا المدينة علموا بها وأبقوها. وبعد ذلك ينظر إن كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بأنهم أقروها معابد للتقرب. وإن عرف أنها فتحت صلحا، حكمنا بأنهم أقروها معابد فلا يمنعون من الاجتماع فيها فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار "119".

وناقض قوله هذا في موضع آخر من كتابه حين قال: "وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة، فما كان محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جميعا، لأن هدم المحدث واجب، وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما كان قبل الفتح قديما يتخير الإمام في إبقائه وهدمه، فيفعل منه ما هو أصلح ... وكنائس القاهرة واجب الإزالة، ولا يحل لشخص يؤمن بالله واليوم الآخر الإفتاء بجواز الإبقاء فضلا عن الإفتاء بجواز الإحداث" 120.

القسم الثالث: المصر الذي مصرته العجم، وفتحه المسلمون عنوة، كالفسطاط المسماة بمصر العتيقة. وحكمها كالتي قبلها في عدم جواز إحداث شيء مما ذكر. فإن كان بها كنائس

<sup>119</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 22.

<sup>120</sup> نفسه، ص: 20.

قديمة، فإنها تبقى مسكنا يستغله المسلمون، و لا تجعل معبدا كما كانت، فيمنعون من الاجتماع بها لعبادتهم 121.

قال الدمهوري: "قال في الفتح: واعلم أن البيع والكنائس القديمة في السواد لا تهدم على الروايات كلها، وأما في الأمصار فاختلف كلام محمد: فذكر في العشر والخراج تهدم القديمة، وذكر في الإجارة أنها لا تهدم، وعمل الناس على هذا، فإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر أحد بهدمها "122.

القسم الرابع: مصر تحت يد العجم، ففتحه الإمام صلحا. فإن صالحهم على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج، جاز لهم إحداث الكنائس، وإن صالحهم على أن الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية، فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح. فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا يمنعون من ذلك، والأولى أن لا يصالحهم عليه، وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث، ولا يتعرض للقديمة 123.

يستنتج مما تقدم في رأي الحنفية أن حكم إحداث الكنائس ونحوها هو الامتناع في الأقسام الأربعة. فهي مطلوبة الإزالة في القسمين الأولين، وتغير مسكنا في القسم الثالث. أما في القسم الرابع فالحكم على ما يوقع عليه الصلح. وأما إبقاء القديم منها، وهو ما قبل الفتح، فهو جائز فيها مع جعل المكان مسكنا في الأقسام الثلاثة الأولى، وعدم إظهار الشعائر في القسم الأخير.

<sup>121</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة ، ص: 18 -- 19.

<sup>122</sup> الدمنهوري ، ص: 21 – 22.

<sup>123</sup> نفسه، ص: 20 – 21.

وأما رأي الحنفية في الإعادة بعد الهدم والترميم عند الإشراف على الانهدام فذلك إنما يجوز في الأخير من الأقسام، أي في المصر الذي بيد العجم وفتحه الإمام صلحا، ووقع الصلح على أن تبقى الكنانس معابد، مع عدم إظهار الشعائر. ولهم أن يبنوا ما انهدم في محله من غير زيادة، أو نقل من محل إلى آخر، ولا يبنون ما كان باللبن بالآجر، ولا ما كان بالآجر بالحجر، ولا ما كان بالجريد وخشب النخيل بالنقي والساج 124. ولا يحدثوا بياضا لم يكن، ولا زخرفة ولا تزيينا، وظاهر كلام بعضهم أنها لا تعاد إلا باللبن والطين 125.

## ب - آراء الشافعية

أنواع البلاد عند الشافعية ثلاثة:

أولا: البلدة الإسلامية: وهي عندهم البلدة التي بناها المسلمون، ومثلها ما أسلم عليها أهلها كاليمن. وحكم هذا النوع الأول من البلاد امتناع إحداث الكنائس فيه ونحوها من كل مجتمع للعبادة كالبيعة والصومعة وبيت النار وبيت الصنم، ووجوب هدم ما أحدث، ولو لم يشترط عليهم هدمه، والصلح على تمكينهم باطل. وما وجد من ذلك، ولم يعلم إن كان أحدث بعد إحداث البلدة، أو الإسلام عليها، أو فتحها، أو وجد عندها، يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل به العمر ان، وكذا يقال فيما يأتي في الصلح 126.

<sup>124</sup> النقى: الرمل والساج: الطين.

<sup>125</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة ، ص: 23 - 24.

<sup>126</sup> نفسه، ص:44.

ثانيا: البلدة التي فتحت عنوة حكمها كحكم التي قبلها، يمتنع إحداث المعدوم فيها، ويهدم الموجود لملك المسلمين لها بالاستيلاء وحكم الرم مرتبط بوجوب الهدم، أي أنه ممنوع، لأن جوازه فرع جواز الإبقاء 127.

ثالثا: البلدة التي فتحها المسلمون صلحا كبيت المقدس، فللصلح أربع صور:

- الأولى: أن يكون الصلح مطلقا.

- الثانية: أن يكون بشرط أن يكون البلد للمسلمين، ولم يشترط الإحداث في مسألة المنع، ولا الإبقاء في مسألة الهدم، فالحكم امتناع الإحداث ووجوب الهدم أيضا.

- الثالثة: أن يكون الصلح بشرط أن يكون البلد لهم ويؤدون خراجه.

- الرابعة: أن يكون بشرط أن يكون البلد للمسلمين مع شرط الإحداث أو الإبقاء.

ففي هاتين الصورتين الأخيرتين لا يمنعون من الإحداث، ولا تهدم كنائسهم، وإن كان لا يجوز ذلك، فهو من جملة المعاصبي التي يقرون عليها كشرب الخمر. فلو شرطوا الإبقاء فقط في الصورة الأخيرة، منعوا من الإحداث، ولهم ترميم ما لهم إبقاؤه وإعادته بعد الانهدام من غير زيادة 128.

<sup>127</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 44.

<sup>128</sup> نفسه، ص: 44 – 45.

## ج - آراء الحنبلية

أنواع البلاد عند الحنبلية ثلاثة، تماما كالشافعية:

الأولى: البلدة الإسلامية، وهي البلدة التي أحدثت في دار الإسلام، وحكمها امتناع إحداث الكنائس ونحوها فيها، ووجوب هدمها إذا أحدثت.

الثانية: البلدة التي فتحت عنوة وحكمها امتناع إحداث شيء من الكنائس ونحوها فيها. وما كان قائما وقت الفتح لا يجب هدمه، بل يجوز إبقاؤه مع عدم إظهار شيء من شعائر هم فيه. ويمنعون من رم ما انهدم، أو هدم ظلما، ولو هدمت كلها. كما يمنعون من الزيادة لا من رم الشعث 129.

الثالثة: البلدة التي فتحت صلحا، وللصلح عندهم حالتان: الأولى: أن يقع الصلح على أن الأرض لأهل الجزية وللمسلمين الخراج عنها، فلهم إحداث ما يختارون.

الثانية: أن يقع الصلح على أن البلد للمسلمين فلهم الإحداث بالشرط فقط 130.

## 6 - مصادر القرافي في الدرر النفائس

اعتمد القرافي في تأليفه لهذه الرسالة على جملة من الفقهاء المالكية من أهل المغرب وعلى قلة من مالكية وشافعية المشرق، ولم يشر إلى رأي كل من الحنفية والحنبلية. كما اعتمد على

<sup>129</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 50.

<sup>130</sup> نفسه، ص: 51.

الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع. أما الأحاديث والآثار فقد أوردناها أعلاه، فلتنظر في محلها. وأما ما اقتبسه من آراء الفقهاء فسنورد هنا قائمة بأسماء الشيوخ، وما اعتمده من مؤلفاتهم وفق الخطوات الآتية: أئمة الحديث، فقهاء المشرق من المالكية، فقهاء الشافعية، ثم فقهاء بلاد المغرب. وذلك لتأكيد حكم سبق وأن المحنا إليه أعلاه وهو أن القرافي أكثر من النقل في هذه الرسالة ولم يجتهد إلا قليلا، وأنه لم يشارك في الرأي الفقهي سوى بالترجيح والمقابلة والتأييد.

أ ـ مصادره في الحديث

| کم مرة<br>اعتمده | المصدر                    | تاريخ وفاته | العلم                      |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 04               | كتاب الأموال              | 839/224     | أبو عبيد القاسم بن<br>سلام |
| 04               | مؤلف في شروط<br>أهل الذمة | 965/354     | محمد بن حبان               |

وهذان الإمامان يعدان من طبقة أئمة الحديث الخمسة المشهورين.

# ب - مصادره المشرقية ب - 1 الشافعية منها:

| كم مرة اعتمده | المصدر               | تاريخ وفاته | العلم              |
|---------------|----------------------|-------------|--------------------|
|               |                      |             |                    |
| 01            | ç                    | 929/317     | ابن المنذر الزبير  |
|               |                      |             | بن أحمد            |
| 03            | كتاب أحكام أهل الذمة | كان حيا سنة | ابن بدر ان أبو بكر |
|               |                      | 1087/480    | أحمد بن علي        |
|               |                      |             | الحلو اني          |

# ب - 2 المالكية منها:

| کم مرة | المصدر           | تاريخ وفاته | العلم                      |
|--------|------------------|-------------|----------------------------|
| اعتمده |                  |             |                            |
| 13     | كتابه في الفقه   | 806/0191    | ابن القاسم                 |
| ٠.     |                  | * , , *     | عبد الرحمن                 |
|        |                  |             | العتيقي                    |
| 11     | دارت عليه الفتوى | 828/213     | ابن                        |
|        | في أيامه إلى أن  |             | الماجشون                   |
|        | مات              |             | عبد الملك                  |
| 02     | أحكام القرآن أو  | 1000/390    | ابن خویز                   |
|        | كتابه في الخلاف  |             | منداد محمد                 |
|        |                  |             | بن أحمد                    |
| 04     | الجواهر          | 1210/610    | ابن شاس                    |
|        |                  |             | عبد الله بن                |
|        |                  |             | نجم الدين                  |
| 01     | شرح المدونة      | 1270/665    | العوفي محمد                |
|        |                  |             | بن إبر اهيم                |
| 02     | الذخيرة في       | 1285/684    | الشهاب                     |
|        | الفقه            |             | القرافي أبو                |
|        |                  |             | العباس أحمد                |
|        |                  |             | بن أبي العلاء              |
|        |                  |             | إدريس                      |
| 03     | العمدة في الفقه  | 1332/732    | ابن عسكر عبد               |
|        | والإرشاد         |             | الرحمن بن<br>محمد البغدادي |
|        |                  |             | المالكي                    |

| 0.5 | 11            | 1040/540       |                |
|-----|---------------|----------------|----------------|
| 05  | المختصر       | 1348/749       | خلیل بن        |
|     |               |                | إسحاق          |
|     |               |                | J — ,          |
|     |               |                |                |
|     |               |                |                |
| 01  | شرح مختصر     | 1384/786       | البساطي        |
|     |               | 1304/700       | T .            |
|     | خلیل          |                | سليمان بن خالد |
|     |               |                | علم الدين      |
|     |               |                | J 1            |
| 0.1 |               |                |                |
| 01  | لم أقف له على | 1436/867       | القر افي شمس   |
|     | تأليف كان     |                | الدين محمد بن  |
|     | · ·           | -              |                |
|     | مبرزا في      |                | أحمد           |
|     | الشروط        |                |                |
|     | والأحكام      |                |                |
| 0.1 |               |                |                |
| 01  | j             | حفيد سابقه لم  | ابن عتبة       |
|     |               | أعثر له على    |                |
|     |               | ترجمة          |                |
|     |               | ىرجمه          |                |
|     |               |                |                |
| 01  | شرحمختصر      | 1550/957       | الأجهوري عبد   |
| _   | خلیل          | 1550/55/       |                |
|     | حسي           |                | الرحمن بن      |
|     |               |                | على            |
|     |               |                | ٠              |
| 01  |               | 1 7 7 4 10 7 0 |                |
| 01  | شرح خطبة      | 1551/958       | ناصر الدين     |
|     | مختصر خليل    |                | اللقاني محمد   |
| ļ   |               |                | *              |
|     |               |                | بن حسن         |
|     |               |                |                |
|     |               |                |                |

ج \_ مصادره المغربية

|                  |                                           |             | <u>_</u>                                       |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| کم مرة<br>اعتمده | المصدر                                    | تاريخ وفاته | العلم                                          |
| 05               | الواضحة                                   | 852/238     | ابن حبيب عبد<br>الملك                          |
| 02               | العتبية                                   | 869/255     | العتبي محمد بن<br>أحمد بن عبد<br>العزيز        |
| 02               | النوادر والزيادات على<br>المدونة          | 996/386     | ابن أبي زيد أبو<br>محمد عبد الله<br>القيرو اني |
| 01               | تعليق على المدونة                         | 1036/427    | أبو حفص العطار<br>عمر بن محمد                  |
| 02               | تعليق على كتاب ابن المواز<br>وعلى المدونة | 1048/440    | التونسي أبو<br>إسحاق إبر اهيم بن<br>حسن        |
| 01               | التبصرة و هو تعليق على<br>المدونة         | 1058/450    | ابن محرز أبو<br>القاسم القيرواني               |
| 02               | الكافي في الفقه                           | 1070/463    | ابن عبد البر<br>يوسف بن عمر                    |
| 13               | التبصرة                                   | 1058/478    | أبو الحسن اللخمي                               |
| 01               | أحكام ابن سهل                             | 1093/486    | ابن سهل أبو<br>الأصبغ عيسي                     |

|    | T                                                             |                      |                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 01 | شرح المدونة أو المهذب في<br>اختصار المدونة                    | 1101/494             | الباجي أبو الوليد<br>سليمان بن خلف              |
| 03 | سراج الملوك                                                   | 1126/520             | أبو بكر<br>الطرطوشي                             |
| 06 | البيان والتحصيل                                               | 1126/520             | أبو الوليد محمد<br>بن رشد                       |
| 02 | شرح الرسالة                                                   | 1233/631             | أبو محمد صالح                                   |
| 01 | الاكتفاء                                                      | 1237/630             | سليمان بن موسى<br>الكلاعي                       |
| 02 | جامع أحكام القرآن                                             | 1272/671             | محمود بن أحمد<br>القرطبي                        |
| 01 | تنبيه ذوي الألباب على أحكام خطة الاحتساب                      | من أهل القرن<br>13/7 | أحمد بن محمد بن<br>خلف القرشي<br>الغرناطي       |
| 08 | تقاييد على التهذيب وشرح<br>المدونة                            | 1319/719             | أبو الحسن<br>الصغير الزرويلي                    |
| 01 | تقييد على المدونة                                             | 1334/734             | علي بن عبد<br>الرحمن بن تميم<br>الطنجي اليفرني  |
| 03 | الذهب في قواعد المذهب                                         | 1336/736             | محمد بن عبد الله<br>ابن ر اشد البكر ي<br>القفصي |
| 05 | مختصر ابن عرفة                                                | 1400/803             | محمد بن عرفة<br>الورغمي                         |
| 01 | رد المغالطات الصنعانية<br>وهو أجوبة عن أسئلة<br>وردت من صنعاء | 1473/878             | أحمد بن يونس<br>بن سعيد بن يونس<br>القسنطيني    |
| 01 | جو ابه على فتوى المغيلي<br>في هدم كنائس توات                  | 1490/896             | عيسى بن أحمد<br>الماو اسي                       |

| 06 | جواب على فتوى المغيلي<br>في هدم كنانس توات   | 1494/899  | أبو العباس أحمد<br>ابن زكري                  |
|----|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 03 | جو اب على فتوى المغيلي<br>في هدم كنائس تو ات | 1494/899  | أبو عبد الله محمد<br>بن عبد الجليل<br>النتسي |
| 01 | شرح المدونة ونو ازل في<br>الفقه              | 1494/899  | علي بن طلحة<br>الشوشاوي<br>الرجراجي          |
| 05 | المعيار                                      | 1508/914  | أبو العباس أحمد<br>بن يحيى<br>الوانشريسي     |
| 01 | شرح المدونة                                  | 1618/1027 | أبو الحسن علي<br>بن أحمد<br>الصرصري          |

يتضح من خلال هذه الجداول أن مصادر القرافي ماليكة بالأساس وأن المغربي منها أكثر من المشرقي. فمن أصل 132 إحالة، أحال القرافي على الشافعية أربع مرات، وأحال على المالكية 128 مرة: 46 منها لمالكية المشرق، وأكثر من نصف هذا العدد أحال فيه على علمين فقط هما ابن القاسم وابن الماجشون بما مجموعه 24 إحالة، و82 إحالة على مالكية المغرب. ولم يعقب على أقوال هؤلاء إلا في القليل الناذر 131 وحين عقب اكتفى بمقابلة أرائهم بعضها ببعض، ولم يصرح برأيه إلا مرة واحدة، في فقرة واحدة، تتعلق بالحكم الشرعي في كنائس دمياط، التي هي موضوع تاليفه هذا.

<sup>131</sup> عقب القرافي على العلماء الذين اعتمدهم عشر مرات، وعبر عن ذلك بـقوله: "قلت" و بــ: "فإن

قلت ... قلت".

قال: " فإن قلت: إذا تكرر أخذ الكفار أرضا من المسلمين، ثم تعاد إليهم قهرا على الكفار. وفي كل مرة يحدث الكفار الكنائس، كما هو الواقع في دمياط. هل يحكم على كل كنيسة تجدد بعد أخذ المسلمين أنها قديمة؟ أم المراد من كونها قديمة تقدمها على البعثة؟

قلت: الظاهر المتبادر أن القديم ما كان سابقا على الأخذ، ولم أقف على نص في ذلك بعينه في كلامهم" يعني كلام أعلام مذهب مالك.

وقوله:"إن القديم ما كان سابقا على الأخذ" فيه غموض كبير، وظاهر عبارته فيه أن ما بني من الكنائس بعد أخذ النصارى لدمياط يعد من القديم إذا جدد عند استعادة المسلمين لها. وهذا مخالف لرأي المالكية في هذا الموضوع ما دام المعتبر في العنوة عندهم هو وقت النزول بالبلد، أي أن القديم من الكنائس بالأرض العنوية هو ما كان موجودا قبل الفتح.

وحري بنا أن نشير هنا إلى أن رسالة القرافي هاته قد حظيت باهتمام من أتى بعده من الفقهاء. فقد سبقت الإشارة أعلاه إلى أن العلامة محمد بن الطيب الفاسي أعجب بهذا التأليف. ولما كان مع الرأي القائل بهدم الكنائس تصرف في عنوانه ووسمه بـ:"الدرر النفائس في هدم الكنائس". واعتمدها شيخ الأزهر العلامة أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري المعروف بالمذاهبي (1101 – 1690/1192 – 1778)

<sup>132</sup> كان مشاركا في كثير من العلوم. ولد بدمنهور الغربية وتوفي ببو لاق. من مؤلفاته الكثيرة: "درة التوحيد" و "القول المفيد في درة التوحيد" و "ايضاح المشكلات من متن الاستعارات "و "إرشاد الماهر إلى كنز الجواهر" في علم الحروف والاسماء، و "طريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء "على مذهب أبي حنيفة و "خلاصة الكلام على وقف حمزة وهشام" و "منتهى الإرادات في تحقيق الاستعارات" و "حسن التعبير لما للطيبة من التكبير" في القراءات العشر و "منهج السلوك إلى نصيحة الملوك" و "كشف اللثام عن مخدرات الافهام" و "الكلام البسير في علاج العقدة والبواسير"

كتابه الموسوم ب: "إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة". نقلها كلها باعتبارها متضمنة لرأي المالكية في الكنائس 133. وأحال على بداية نقوله عنها بقوله: "قال البدر في الدرر النفائس ما نصه" و "قال في الدرر ومن خطه نقلت" 134.

ذكر الدمنهوري شرط كتابه وهو: بيان حكم الكنائس بمصر والقاهرة المعزية، ومعها كل بلاد الإسلام، على ما هو معول عليه من المذاهب الأربعة. أما سبب تأليفه له فهو سؤال وجه إليه في موضوع إحداث كنيسة بالقاهرة صورته: "ماذا يقول المفرد العلم الجامع بين المذاهب المرضية لأشرف الأمم في إحداث الكنائس بمصر والقاهرة الشهيرة، بما اقتبسه من مشكاة الملة المطهرة المنيرة، وفي إعادتها بعد الانهيار، وفي ترميمها إذا أشرفت على الانهدام، أوضح لنا الجواب على المذاهب الأربعة المنافرة الم

والسبب في توجيه هذا السؤال إلى شيخ الأزهر أنه في سنة 1738/1151 شرع الذميون في بناء كنيسة بالقاهرة بجوار درب الحي، فأثار ذلك غضب المسلمين، ثم تدخلت السلطات ومنعتهم من ذلك. قال الدمنهوري: "ولما أخبرت بانكشاف هذه الغمة وزوال الحرج ببركة سيد المرسلين عن هذه الأمة، وبرد الكفرة أعداء الدين عن هذا المراد، شرعت في جواب هذا السائل ببيان طريق

و "منتهى التصريح بمضمون الصريح في علم التشريح" و "منظومة في الطب" بالإضافة إلى "إقامة الحجة الباهرة " المذكور أعلاه معجم المؤلفين 188/1.

<sup>133</sup> نقل الدمنهوري خطبة كتاب "الدرر النفانس" وكل فصوله من الصفحة 27 إلى الصفحة 43، كما نقل الخاتمة كاملة من الصفحة 55 إلى الصفحة 60 فكان مجموع ما تشغله هذه النقول هو ثلث كتابه "إقامة الحجة الباهرة".

<sup>134</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 27 و 60.

<sup>135</sup> نفسه، ص: 1.

المراد" <sup>136</sup>. وقد انتهى من تأليف كتابه هذا في 22 رمضان 3/1151 بنابر 1738 1<sup>37</sup>.

عزا الدمنهوري كثرة الكنائس في مصر والقاهرة إلى كون الفاطميين الذين أسسوا القاهرة رافضة، مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. قال: "ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا، ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني، فبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولنك الرافضة" 138.

وخلص الدمنهوري في كتابه هذا إلى القول إن القاهرة المعزية مدينة إسلامية أحدثت على يد المعز لدين الله الفاطمي، فلا يجوز إحداث شيء من البيع والكنائس فيها، وكذلك الشأن بمصر العتيقة التي هي الفسطاط 139. فيجب هدم ما وجد من الكنائس فيهما. قال: "ومن أفتى بخلاف هذه النقول فهو مختل الدين والمعقول ... فيجب بإجماع المذاهب الأربعة على قاضي المسلمين أن يحجر على ذلك المفتي لجهله أو خيانته في الدين" 140.

#### 7 - نسخ الدرر النفائس

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ:

<sup>136</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص:2.

<sup>137</sup> نفسه، ص: 60.

<sup>138</sup> الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 11 – 12.

<sup>139</sup> نفسه، ص: 17.

<sup>140</sup> نفسه، ص: 54.

الأولى: محفوظة بالخزائة العامة بالرباط تحمل رقم: 2563 دوهي التي اعتمدت كأصل في التحقيق، لسلامتها من الأخطاء والخروم، ورمزت إليها في المقابلة بحرف: ع 1.

مقياسها:22 × 17 سم.

مسطرتها: 21 سطرا، بمعدل 15 كلمة في السطر.

الخط: مغربي دقيق مليح باللون الأسود، ورؤوس الكلام وأسماء بعض الأعلام باللونين الأحمر والزعفراني.

وهذه النسخة هي ثانية مجموع يفهم مما كتب على غلافه الداخلي بقلم أزرق أنه يشتمل على ثلاثة مؤلفات هي:

1- ذيل الديباج لابن فرحون، وهو توشيح الديباج وحلية الإبتهاج لبدر الدين القرافي من الصفحة: 1 إلى الصفحة: 155.

2- "الدرر النفائس في بنيان الكنائس" لنفس المؤلف من الصفحة: 156 إلى الصفحة: 174 وهو المعني بهذا التحقيق.

3 - "غاية الأمنية وارتقاء الرتب العليا في ذكر الأنساب الصقلية ذات الأنوار البهية السنية" تاليف عبد الواحد الفاسي (ت 1798/1213). من الصفحة:396.

غير أن واضع هذا الفهرس أغفل ذكر بعض التآليف الموجودة بين المؤلف الثاني "الدرر النقائس" والمؤلف الثالث الذي هو "غاية الأمنية" وهي:

1 - مؤلف ليس له عنوان: لمضمونه علاقة بموضوع "الدرر النفائس". يذكر مؤلفه في مقدمته أنه سيتحدث عن أهل الذمة، وما كانوا عليه في زمانه من استطالة على ضعفاء المسلمين بأقويائهم الذين ركنوا إلى النصارى ورضوا بأحكامهم، وتزييهم بري المسلمين، من لبس سراويل الملف، والقفاطين، وفاخر الشياب، وركوبهم الخيل والبغال، ورفعهم لأصواتهم بفظاظة

وعنف على المسلمين، واستطالة بناياتهم على بنايات المسلمين. ويورد رسومات وشهادات لبعض الأئمة تتعلق بأهل الذمة حتى سنة 1632/1042. ثم يذكر أنه سيتحدث في هذا الكتاب عن حكم إحداث أهل الذمة لحمام بالملاح بالمدينة البيضاء، أي بفاس الجديد، في فترة حكم السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 141. ويقول إنه لم يجد قط فيما وقف عليه من الكتب أحدا قد تعرض لهذا الموضوع من المالكية 142. ثم يورد نص سؤال السلطان مولاي

141 وقعت هذه النازلة في شوال من سنة 1252/يناير – فبراير 1836 لما أراد أهل الذمة إحداث حمام بملاح المدينة البيضاء (فاس الجديد)، ووافقهم عليه السلطان أبو زيد عبد الرحمن بن هشام. حتى إذا لم يبق لهم على إتمامه إلا تركيب البرمة، أوقفهم بعض من له الأحكام، ومنعهم من إتمام ما أرادوه. ولما وصل إلى السلطان خبر ذلك أرسل وراءه وسأله عن الحامل على ذلك، فأقنعه بأن ليس من حقهم ذلك. فاستفتى السلطان علماء عصره في الموضوع بسؤال هذا نصه: "الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السادات الأئمة الأعلام، ملة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جوابكم الشافي، ونصكم الواضح الكافي، في طائفة من أهل الذمة في حارة منفردين أرادوا إحداث حمام بحارتهم لا ضرر فيه على أحد من المسلمين. هل يمنعون من ذلك؟ أم يجابون إليه؟ مجموع محفوظ بالخزانة العامة رقم: 2563 د،

142 قال عمر بن عبد القادر الرشدي إلم يتعرض أحد من أئمة المذهب فيما علمت لذكر حكم إحداث أهل الذمة الحمام، ولا وقفت عليه في ديوان من دواوين المذهب المعتبرة في النوازل والأحكام، فلم أجده في تهذيب البراذعي، ولا في مختصر الإمام ابن عرفة الذي قيل في مؤلفه: "إذا قال القول غير موجود فهو غير موجود" ولا في مختصر ابن الحاجب ولا في التوضيح ولا في حواشي اللقاني عليه، ولا في شامل بهرام، ولا في مختصر أبي المودة خليل، الذي هو مدونة بل قدوة عالم جليل، ولا في شروحه ولا في مختصر الشيخ أحلولوا، ولا في نوازل المعيار، ولا في الكتب المؤلفة في الأحكام المتعلقة بأحكام أهل الذمة، ولا في غير ذلك مما وقفت عليه من كتب الأعلام المعتمدة في النوازل والأحكام"، مجموع محفوظ بالخزانة العامة رقم: 2563 د، ص: 205 – 206.

عبد الرحمن بن هشام إلى علماء عصره في هذه النازلة 143. وفتاوى بعض العلماء فيها، وعددها اثني عشرة فتوى تتفق كلها على عدم تمكين أهل الذمة من إحداث ذلك الحمام 144. يقع هذا التأليف بين الصفحة:175 والصفحة:226، ومؤلفه هو عمر بن عبد القادر الرشدي.

2 – رد أبي علي التسولي على العربي بن الهاشمي الزرهوني في شأن قضية إحداث أهل الذمة لحمام بملاحهم من الصفحة:220 إلى الصفحة:227.

3 - "فهرسة الشيخ الفقيه العلامة أبو العباس أحمد المنجور" من الصفحة: 228.

4— "كتاب نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل بيت النبي الكرام"لابن السكاك من الصفحة: 287 إلى الصفحة: 323.

الثانية: نسخة أخرى محفوظة بالخزائة العامة بالرباط ضمن مجموع يحمل رقم: 1946 د.

مقياسها: 23 × 16 سم .

<sup>143</sup> أنظر نص هذا السؤال في الهامش أعلاه.

<sup>144</sup> ذكر عمر بن عبد القادر الراشدي البعض ممن أفتوا في هذه النازلة وهم: عبد الهادي بن عبد الله بن المتهامي الحسني ومحمد بدر الدين الحسني وأبو الحسن على التسولي وعبد القادر بن أحمد الكوهن، ومحمد الشهير بالسوسي ومحمد بن عبد الرحمن ومحمد العربي وعبد الواحد بن سودة واحمد بن محمد المربيسي وعبد الرحمن بن عبد العزيز الحلو وعبد السلام بن الطايع أبو غالب ومحمد بن أحمد الشفشاوني الحسني. مجموع محفوظ بالغزانة العامة رقم: 2563 د ، ص: 213. ومعلوم أن الفقيه العربي بن الهاشمي الزر هزني خالف كل هؤلاء، وكتب إلى السلطان مولاي عبد الرحمن جوابا في ست ورقات قرر فيه أنهم لا يمنعون من الإحداث. قال عمر بن عبد القادر الرشدي:" وبالجملة فمن وقف على الجواب المذكور واستوعبه وتأمله في أجوبة أهل عصره، علم علم اليقين أن ما سلكه فيه إنما هو من تأويل القائلين وتحريف المبطلين. فلما أحضر جوابه بين يدي السلطان غضب غضبا شديدا عليه، وأرسل عشرة من حراسه إليه، فنز عوا قلنسوته وعمامته عن راسه، وخلعوا خفيه من رجليه، وجعلوا الاسواط في عقه، وذهبوا به وهم يضربونه بالأسواط على الهاه وولده عليه فيطلق حينذ، و بقي مستوطنا بالثغر المذكور إلى أن توفي رحمه الله. مجموع محفوظ بالخزانة العامة رقم: 2563 د،ص: 214.

مسطرتها: 19 سطرا بمعدل ثمان كلمات في السطر. الخط: مشرقي ديواني بالمداد الأسود ورؤوس الكلام بالأحمر.

رمزت إليها في المقابلة بع 2.

نسب تأليف "الدرر النفائس" في هذه النسخة إلى محمد بن عبادة بن بري العدوي المالكي، المتوفى بالقاهرة في آخر جمادى الثانية من سنة 193 مرد 177 وهو خطأ توهمه الناسخ بعد أن قرأ في آخر النسخة التي نسخ منها النسخة التي بين الناسخ بعد أن قرأ في آخر النسخة التي نسخ منها النسخة التي بين عبادة العدوي تلميذ شيخ العصر الشيخ علي الصعيدي العدوي 186 عبادة العدوي تلميذ شيخ العصر الشيخ علي الصعيدي العدوي الذي الذي اشتهر ذكره في الأفاق في يوم الأحد 13 رمضان سنة 187 (82 نونبر 1773)". ثم قرأ عقب ذلك: "وقد نقلت نسختي هذه بيدي من خط الأستاذ الشيخ عبادة المذكور رحمه الله ورحم مشايخه وجميع العلماء و الأولياء و الصالحين وكان الفراغ من نسخها سحر ليلة الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة 1320 المنال الله سبحانه أن ليلة الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة 1320 أو أنا الفقير يغفر لي ولو الدي ولمشايخي و لإخواني المسلمين، الأحياء والميتين، بجاه سيد المرسلين، سيدنا ومو لانا محمد، المقام والميتين، بجاه سيد المرسلين، سيدنا ومو لانا محمد، المقام المحمود، و الحوض المورود، صلى الله عليه و على آله و أصحابه،

<sup>145</sup> فقيه، اصولي، محدث، نحوي، صوفي. من تآليفه: "حاشية على شذور الذهب لابن هشام" في النحو و "شرح على الحكم العطائية" لابن عطاء الله السكندري، و "حاشية على شرح المحلى لجمع الجوامع" في اصول الفقه، و "حاشية على شرح ابن جماعة على منظومة ابن فرج الإشبيلي"، و "حاشية على مولد النبي صلى الله عليه وسلم لابن حجر الهيثمي". الجبرتي : عجائب الأثار 57/2 و معجم المؤلفين 378/3.

<sup>146</sup> لعله الذي سماه عمر رضا كحالة ب: إسماعيل مصلح الصعيدي العدوي وقال إنه كان حيا سنة (1188/ 1774وإن من آثاره: "تقريرات على شرح السبط على الرحبية" في الفرائض. معجم المولفين 181/1.

<sup>147</sup> الذي يوافق 15 رجب 1320 هو يوم الأربعاء 15 أكتوبر 1902 وليس يوم الأحد. 148 وردت هذه الكلمة مختصرة على النحو التالي: تع، أنظر الصحيفة الأخيرة من ع 2 أسفله.

كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "أبه فحمل الناسخ التوقيع الأول على أنه للمؤلف والثاني للناسخ. وكتب على غلاف المجموع بالخط الديواني: "رسالة في الكنائس للشيخ عبادة العدوي". فيتبادر إلى ذهن المطلع على هذا المجموع لأول وهلة أن الأمر يتعلق بكتاب في الكنائس للشيخ عبادة المذكور، وهو في الحقيقة مجرد نسخة من "الدرر النفائس".

ومصطفى بن أحمد الحكيم الذي نسخ نسخته من نسخة محمد بن عبادة العدوي هو الفقيه الشافعي صاحب "مبادئ العلوم" والمتوفى سنة 1341/ 1923. أما ناسخ النسخة التي بين أيدينا فلا نعرفه، وهو من أهل القرن العشرين.

وهذه النسخة هي في أول المجموع من الصفحة رقم: 1 إلى الصفحة رقم: 37. ويليها كتاب "القول الفريد في معرفة التوحيد" للصوفي شمس الدين محمد دمرداش المحمدي الجركسي الحلوتي المتوفى سنة 1533/929. من الصفحة رقم: 38 إلى الصفحة رقم: 36 إلى الصفحة رقم: 65. وأخير انسخة من شرح أحمد بن محمد الدردير المالكي الخلوتي (1127 – 1201 / 1715 – 1786) <sup>152</sup> على الأسماء التي اختارها محمد وفا بن العارف الأكبر علي وفا في توسلاته في حزبه وهي: "يا مو لاي يا واحد، يا مو لاي يا دائم، يا علي يا حكيم" من الصفحة رقم: 66 إلى آخر المجموع.

<sup>149</sup> ع 2: ص: 37.

<sup>150</sup> معجم المؤلفين 855/3.

<sup>151</sup> أنظر ترجمته في معجم المؤلفين 287/3.

<sup>152</sup> أنظر ترجمته في معجم المؤلفين 242/1.

الثالثة: نسخة الخزائة الحسنية بالرباط رقم: 12249. ورمزت اليها في المقابلة بحرف: ح.

وهي في إحدى عشرة ورقة من القطع الصنغير، مجموعة في ملف. أغلبها ممزق من الأسفل وفيه خروم كثيرة.

مقياسها: 20 × 15.5 سم.

مسطرتها: 23 سطرا، بمعدل 12 كلمة في السطر. الخط: مشرقي غليظ من الخط الديواني كله باللون الأسود.

اقتنى موسى بن محمد المكي بن ناصر الدرعي المتوفى عام 1796/1211 ألان المشرق، بعد أن كانت في ملكية داود بن سليمان الخريتاوي المتوفى في جمادى الثانية 1170/ فبر اير حمارس 1756 أقصارت بعد موسى بن محمد المكي فبر اين ناصر الدرعي إلى ملكية أحمد بن محمد المهدي بن محمد العامر 155 ففي الورقة الأولى منها كتب بالخط الديواني ما يلي: "ملكها الفقير داود سليمان الخريتاوي المالكي عفى عنه". وهذه الجملة فيها اضطراب كما هو واضح لأن الصواب أن تكون على المالكي عفا الله عنه 156.

<sup>153</sup> كان عالما مشاركا، له نظم بارع على أسلافه الناصربين نقل عنه كثيرا أبو العباس أحمد بن خالد الناصري في كتابه طلعة المشتري في النسب الجعفري، وله رحلة منظومة كذلك. توفي في التريخ المذكور أعلاه بعد رجوعه من أداء فريضة الحج بأزرو ذاهبا إلى بلده درعة. فيكون قد اقتنى النسخة التي نحن بصدد الحديث عنها في حجته هاته، قال ابن سودة:" وما ذكره صاحب "سلوة الانفاس" من كونه هو المدفون بفاس بالزاوية الناصرية، وعليه در ابزين سبق قلم، لأن ابن عمه محمد بن عبد السلام الناصري ذكر في رحلته الصغرى أنه دفن بازرو" إتحاف المطالع"، ضمن موسوعة أعلام المغرب 2458/7.

<sup>154</sup> هو داود بن سليمان بن احمد بن محمد بن عمر بن عامر بن خضر الشورنوبي البرهاني المراكبي الخريتاوي ولد سنة 1669/1080 و اخذ عن عدد من كبار عصره كالشيخ محمد الزرقاني والخرشي وطبقتيهما، وكان شيخا معمرا، عاش حتى لحق الأحفاد بالأجداد، وكانت له عناية بالحديث الجبرتي: عجائب الآثار 298/1.

<sup>155</sup> لم أقف له على ترجمة.

<sup>156</sup> أنظر أسفله الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الحسنية الخاصة بتقاييد التمليك.

وفي مكان آخر من نفس الورقة كتب بالخط المغربي: "الحمد لله، ملك لله، بيد عبده موسى بن محمد المكي الناصري، لطف الله به آمين" وكتب بجواره بخط مغربي مغاير: "ثم في نوبة عبد ربه، أحمد بن محمد المهدي بن محمد العامر، كان الله له، وغفر ذنبه، بفضله وكرمه. آمين".

وورد في آخر هذه النسخة اسم الناسخ وتاريخ النسخ كما يلي: "وعلمه بيده الفانية، العبد الفقير إلى لطف مولاه الغني القدير، محمد بن غنيم بن سبع النفزاوي المالكي 157. غفر الله له ولو الديه والمسلمين، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين، آمين، يوم الأربعاء سادس عشري شهر جمادي الأولى سنة اثنين وثمانين وألف بخامس شوال سنة واحد وثمانين وتسعمائة "158.

وهذه الفقرة موقعة بتاريخين مختلفين: الأول: تاريخ نسخ النسخة التي بين أيدينا، وهو يوم 16 جمادى الأولى سنة 22/1082 غشت 1671، الموافق ليوم السبت وليس يوم الأربعاء كما ذكر الناسخ أعلاه. والثاني: وهو خامس شوال من سنة 28/981 يناير 1515. ويحتمل أن يكون هو التاريخ الذي أتم فيه القرافي تأليف "الدرر النفائس". لأنه ذكر أيضا بنفس اليوم والشهر في نسخة المكتبة الأحمدية المحفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس، التي سنذكر بياناتها بعد حين. كما يحتمل أن يكون تاريخ نسخ النسخة التي نقل عنها محمد بن غنيم بن سبع النفزاوي المالكي نسخته. لأن المذه النسخة تتفق مع نسخة دار الكتب الوطنية بتونس في الكثير من الجزئيات، كما هو واضح من خلال تتبع عملية المقابلة عبر هذا التحقيق.

<sup>157</sup> لم أقف له على ترجمة.

<sup>158</sup> ح: ص: 175.

الرابعة: نسخة المكتبة الأحمدية المحفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع يحمل رقم:14680، من الورقة: 56 إلى الورقة: 69. ورمزت إليها في المقابلة بحرف: ت. وهذه النسخة لم أقف على الأصل منها، وإنما اعتمدت نسخة مصورة، أمدني بها الأستاذ جامع بيضا، فله مني جزيل الشكر.

مقياسها: 25× 18 سم.

مسطرتها: 25 سطراً بمعدل 10 كلمات في السطر.

الخط: مغربي جميل غليظ واضح، بالأسود ورؤوس الكلام بالقلم المضغوط.

يتضمن هذا المجموع بالإضافة إلى "الدرر النفانس" جملة من مؤلفات بدر الدين القرافي وهي:

1 — "الدرة المنيفة في الفراغ عن الوظيفة" من الورقة: 1 الدي الورقة: 8.

2 — "الجواهر المنتشرة في هبة السيد لأم الولد والمدبرة" من الورقة:9 إلى الورقة:14.

3— "الإبائة في صحة إسقاط ما لم يجب من الحضائة" من الورقة:15 إلى الورقة:38.

4 - "إحكام التحقيق في أحكام التعليق" من الورقة:39 إلى الورقة:55 أبي

وورد في آخر هذه النسخة ما يلي: "الخامس من شهر شوال سنة 981. وكان الفراغ من كتابته صبيحة الأحد عشر يوما من جمادى الأخيرة من عام ست وستين ومائتين وألف 160 على

<sup>. 21 – 20</sup> نظر مقدمة تحقيق توشيح الديباج، ص= 20 - 21 .

<sup>160</sup> الموافق ليوم 21 أبريل 1850.

يدي أقل الورى طاعة، وأكثر هم ذنبا ومعصية، عبيد ربه، وأسير ذنبه، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن هبة الله <sup>161</sup>، أمنه الله، وكان له في الدارين وأواه، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين، آمين،

وتجب الإشارة هنا إلى أنه توجد نسخة ثانية من "الدرر النفائس" ضمن مجموع آخر محفوظ بالمكتبة الأحمدية بتونس، مكتوب بخط متوسط الجودة، ومتأخر النسخ، يحمل رقم:16818. ونسخة أو نسخ أخرى بالمكتبة الخديوية بمصر لم أقف عليها.

### 8 - المنهج المتبع في التحقيق

على الرغم من أنني لم أعتمد كل النسخ المعروفة من رسالة "الدرر النفائس" خاصة النسخة الثانية المحفوظة بدرا الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 16818 و النسخة أو النسخ المحفوظة في المكتبة الخديوية بالقاهرة تحت رقم أو أرقام: نس 5 المحفوظة في المكتبة الخديوية بالقاهرة تحت رقم أو أرقام: نس 5 ضبط نص "الدرر النفائس" ضبطا تاما بمقابلة النسخ الأربعة التي وقفت عليها، ومقارنة ما استعصت علي قراءته منها أو ما حرفته يد الناسخ، بالنصوص المماثلة في الموضوع التي أوردها قبل البدر القرافي أبو القاسم بن أحمد البرزلي (ت 1440/844) في "جامع مسائل الحكام" وأبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت الماد القرائي (ت 1508/914) في "المعيار" ثم أوردها بعدهم جميعا المهدي الوزائي (ت 1923/1342) في "المعيار الجديد".

<sup>161</sup> لم أقف له على نرجمة.

<sup>162</sup> أنظر مقدمة تحقيق توشيح الديباج، ص:19.

<sup>163</sup> مقدمة تحقيق توشيح الديباج، ص: 19و تاريخ الأدب العربي العصر العثماني، القسم الثامن (12 – 13 ) ص: 176

وقد سلكت في تحقيق هذه الرسالة الخطوات التالية:

سهرت على نقل النص كما ورد في النسخة المعتمدة في التحقيق، وهي نسخة الخزانة العامة بالرباط التي تحمل رقم: 2563 د، وقابلته بما ورد في غيرها. ووضعت الساقط والزائد المضاف من الكلمات والجمل إلى نص النسخة المعتمدة في التحقيق بين إشارة الزيادة [ ] ونبهت على ما فيها من الاختلاف في الهامش. ووضعت أرقام صفحات النسخة المعتمدة في التحقيق بين قوسين (....).

وكتبت بالقلم المضغوط آي القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ووضعتها بين قوسين متميزين {....}. وكتبت بالقلم المضغوط أيضا عناوين الكتب المذكورة في مقدمة التحقيق وفي نص الدرر، ووضعتها بين قوسين مزدوجين"". واحتفظت بعناوين المباحث كما وضعها المؤلف ووضعت النقط والفواصل تبعا للقواعد العصرية. وأصلحت الأخطاء النحوية الواضحة التي قد يكون بعضها من صنع الناسخين وأثبتها كما وردت في أصولها بالهامش. كما أصلحت بعض الكلمات العامية في المتن، وحرصت على إثباتها كما وردت في الهامش، حتى يتبين رسمها في الأصل من يهمه أمرها. وترجمت للأعلام الواردة في النص، وذكرت البعض من مصادر ترجمتهم في آخر كل ترجمة.

كما وضعت للنص فهارس: خرجت فيها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. والكتب المذكورة وأعلام الأماكن، وأعلام الرجال. واقتصرت في ذلك على ما ذكر منها في المتن دون مقدمة التحقيق.

والله من وراء القصد.

حسن حافظي علوي مراكش في 02/12/01

## المرافع المعرب والقرار فالمرافع المداجرون

الشفرالد الواعة /٧٠٧ والملامنانة وكبيرجيام النوي والمولعاء وعل ه واه (الطبروس بروار بعثوانا ه و العكاء راصلا على سبرالعلمين المرعرة بد الوالع الم المستنب واعير (نمان ومؤوات وعب قاعم للك رأباء وشروا عنع افتداره وقراء ورمعدين سمادكة للامتاء بندرهال عَمْرُ وللافتعاد بشانها خميكم وهي سنادالثنا يرافا وتنزر سألم والطاع الكالير المادئة بعد كالماع في الراه والما مزة عنوا مرايالكلار وع رو المنعد مراندي مسعابتوسير للت سعا تعارف الما التعوي سالكا و وليلخ وبدماسكا ولعمي العواية سالكا وعانى والله أني مع وللع المالالالية مما عناك علاقه المالوء علاللهم بالتقف نظر إواريعا ووضوما سالمعا قوالشااع مد يستحد سعديد ومطروعا الما العنومة على إزارليل على ذلك والبم الم زول علا من عرواها المزعب مذاراته والبسم الانافق المنموي الشائدوقا نا ﴿ السَّارِوعِينَ الرَّاكُ إِلَّاكُمْ لِمَا حِ وَأَمْتِهُ النَّالُ وَعَلَامَا وَلَكُ التعارف إدري المنظور الدادر البناء والمدور المالكم الماده

اداه الدرك ورالبيم، واستراعد السرخ وامالكرة المن المورك الاسعالماهم، والولوم المتعامع، وفرفاه العالمالالا

الصحيفة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم: 2563 د .

مكارج المرؤند للكيدسنة معى سرحة تعيشر الجيعوة التعريب كأيوزا ولابهلزعت احواك والله ويجيعوه مندان ذاله احواككيسة والادالانكا ومعموم للدار متلاج على متعيروعه والتمكير مسريم لؤم عزاية احداً البسيد فيصد منعول أز حكرالليسة ابطاءات وعدو للزكيرس والمومي ماره الدوق أراري العَنْدَةُ 22 21 السلم ليرالع العنوع في هايم، وافرار عم معالير بالفريج ا الارفع مك العدلم عالم وزاهم المعور العارة ليست العرماء موفي المسرال وفناهد لغصوه فوس الجوز لدهداه يرواوا ووايدند المداهر والمدور مالكهابع المدوس إحوار عمة العكانديم بكلظوم وفال إرس إمنوادس الالكيت وشاه احوالزمتلاس كوااه مرتواساله بكرز ملد مم للفريد و تعديره ولمصولحوا عليه موالله أمسركم يرموام عاؤاسر لأبع الواسرك بنه هاالمعي .. التعلله والمعبله الالواء العموع والسواموا عجه دماسم بالوم و در الحرب مفرالعلماء اعمامق السائر عالافومنوالباع والملا وهذا الجوزميدة السراك محتوا كنيسند كاختر منعن والعنع العاندى طِ عِلْ المراكلين ورَا نَعْرُ كلاسمَ حَلَى عِرْدُاك عِ عَورَةَ الْحِيد الالديمان الله وفيع مركة الاعلى العدير والمورة الاولى والدين والساسا داع إلموا (لبعيمها ح الوراللغا ( للا كُنَّ - امرا معليا من دملنه مرحمه و فريَّانَ يتاية ل الأجرى عليدال أمراك العور على عبد العر (عليه المنزللسين مواز الاسواد وسنه الل على على معرى وتقواللاب طعلا والريروسندين الكيرو دانداها زاد الله حالعهوارا كالمناقال عمرتهال لعهنارا والمالاسكم ساكرود يكراه وللعدارهم ولالبغى منعم فيالوا تثبار أو صفاراً من إعفها ولوالوى ولمرصنا بيت موما وللويز والم والنالير العالمير العالم من والحدرب العالم المنافيرات العالم

الصحيفة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم: 2563 د.

الصحيفة الأولى من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 12249 وهي خاصة بتقاييد التمليك

السّال حياً بالثنتاع الاسلام واعلى مناوم وتشبك بليا مدالغنو فروأتله يتنعابع وننيعاك وإذل اكلغر وكيزي والحض كفارك والصلاة والسلام على حبيب المستطع الذي هذي بطال الشرط المستعيم واعزادها ال وعلاله كمصخته حانشنرايته وابنه كاظهرا فنانأ وولعد ففل حديث كاه تذالاعتنا بفية دها استرخط وللالتعامت بُّ فِهَا عَنْطُ كِيهِ وَمَا يُحِبُّ لِمُ الكَلَّالِسِ الحَادِينُةِ بِنَهْدٍ طُ وَالْعَلَامُ فِي كَشَالِس الحادثة بعدالاسلام فخالارا جغالما حوذة عنعة من الدي الكفار وتأكم المهدم من القديم منها بنوابنو جدكت مدما دهام كالدلوما مكاتفود بالكا وبلغظ ويندماسكا ولطوين لحمدا بدائسا لكاء عان لك أب جُعَكِلِمِ عَلَى مِنْ الْعَالَكِيرِ فِعَا حُعَالَكُ عِيكًا مَا قَالُونُ فِيصِلَ الْمُؤْمِرُ \* يستدع فظرا واستعاق فصنوتحا ساطعا والكلاف فبدلستا عصفة وغصلان وخاعة للمص لمدمة في الأذاك لساع لي تك العضاالاول وكلام متنف كالمالم المناه مكالام الفصف إلثان فعالفت عنقرون عليه وعاظله المنفاه فون متالغالذ كك الحاضس في انتاج وافعة للال في العدد ذك المتال والساد عالعذة والخلال البناو وعليد وبالعالاعنا ولمفت المنفذ علاوا والساك وفوالسقين واحدك بتشن لسرمرة الالقالمعا ومذلونول متموس المالاناظاهرة واموارهكامكا باهدة وفد قلوالعلماالاهان الاعتان منياة المسمئة لمستنع لنعنا والمعاجها بمن ومن العطامة الجالاذ وقاره

الصحيفة الثانية من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 12249 .

الصحيفة الأخيرة من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 12249

الصحيفة الأولى من نسخة دار الكتب الوطنية بتونس رقم: 14680.

الصحيفة الأخيرة من نسخة الخزانة الوطنية بتونس رقم: 14680.

لبسماسوا احتيالحيم الحدسرا لذي أعزا لأسلام وإعلامناوه وشدبنيا ندآ لتوبع واظهرشفا مره وشعاره واذل الكن وحزب واومنع عواوم والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى اكذي معدى بدالحا تعسرآ ط المستقيم واعزا نعباده وكل أكروم يحسرما نشرا معركانات وينع وأظر اقتدا ده وبعب وندجرت حا وثر للاعثنا متدوها امرضطه والمتغات بشانها خطب مروبع مستكمّ أكتنامش للحاوثة بدميا ط مأتكام فالكنا مسماعا وتتربيدا لاسلام في الاراضي لماخوذ م عنوم من الدي كاكنا و وفيوخ المهدم مناليتوم منهايتوجركشن مهاتها من كان زمام المنطق عاليا ولحنظ د مندما \_ كا وكلم يقياً لهدا كانسا لكا دعاني ذلك الحج كلام علما كنا الما تكيترنها هنالك علان ما قالوه في هذا المرام مستدعى منظرا وأتسعا وومنوحا ساطعا والعكا تهييزي مقدمة وتعلين وخاتمة آلقتيمة فيأبوان الدليل على دلك آلغه الأول في كلام تندي

الصحيفة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم:1946 د.

نغلت تستغتى هذه بسدى بن خط اكتماد لبثيخ عباد وآ لمذكوروحوا للاووح مشاع وجببة العلما العاملين والهوليا والصالحين وكات الزاغ ن سنعها سع بيلة الاحد الخامس عشومق شهر وجب سنكله واناالغتراليهت مصعني بزاحد الحكم آسال السميجانهات بغغ کی ولوا لدی ولمشاچی ولاخواى المسلين الاحبا والميتين بحاصيه ا لموسلين سيدنا ويولانا محدصاحباتاً اكيمه ووالحومثا لمورود صلى اسعليه وعلى الموآميا بمكاذكره الذاكرون وغنل ن فكره الغافلة واخردعوانا اناكيس ون العالمن

الصحيفة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم:1946 د

## نص الدرر النفائس في شان الكنائس



بسم الله الرحمن الرحيم [وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد و آله وصلم الله الرحمن الرحيم وصحبه وسلم] الم

الحمد لله الذي أعز الإسلام وأعلى مناره, وشيد بنيانه القويم، وأظهر شعائره وشعاره, وأذل الكفر وحزبه وأوضح عواره أقل والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الذي هدي به إلى الصراط المستقيم، وأعز أنصياره, وعلى آله وصحبه ما نشر الله رايات 4 دينه وأظهر اقتداره.

وبعد, فقد جرت حادثة للاعتناء بقدرها أمر خطير, وللالتفات بشأنها خطب كبير, وهي مسألة الكنائس الحادثة بعد الإسلام، في الأراضي بدمياط<sup>5</sup> والكلام في الكنائس الحادثة بعد الإسلام، في الأراضي المأخوذة عنوة من أيدي الكفار، وفي رم المنهدم من القديم منها<sup>6</sup>. يتوجه لكشف مهماتها من كان لزمام التقوى مالكا, ولحفظ دينه ماسكا, ولطريق الهداية سالكا. دعاني ذلك إلى جمع كلام علمائنا المالكية فيما هنالك, على أن ما قالوه في هذا المرام، يستدعي نظرا واسعا, ووضوحا ساطعا. والكلام فيه يستدعي مقدمة وفصلين وخاتمة.

المقدمة <sup>8</sup> في إبراز الدليل على ذلك. الفصل الأول في كلام متقدمي أهل المذهب في هذا الأمر.

اً زيادة في ح.

<sup>2</sup> في ع و ع2: اعلا.

<sup>3</sup> في ح: عاره. 4 في ح: راية.

<sup>5</sup> تقع دمياط على مصب النيل في البحر الأبيض المتوسط. ويضبط رسمها بدال مكسورة، بعدها ميم ساكنة، وياء باثنتين تحتها، بعدها ألف وطاء وهاء، والدال والطاء مهملتان. وأكثر المصنفين يعجم الدل منها. أنظر حول هذه المدينة، وما تعرضت إليه من هجمات على يد الصليبيين المبحث الذي خصصته للتعريف بها أعلاه في مقدمة التحقيق.

<sup>6</sup> في ع فيها.

<sup>7</sup> في حوت: فتوجه.

<sup>8</sup> في ح : أما المقدمة.

الفصل الشاني [فيما]  $^{9}$  اختصر  $^{10}$  المختصرون عليه [المسألة]  $^{11}$  وما قاله المتقدمون مخالفا  $^{12}$  لذلك.

الخاتمة في إنتاج واقعة الحال, وخلاصة ذلك المقال, وبالله ذي العزة والجلال الرشاد<sup>13</sup> وعليه في كل حال الاعتماد.

و سقطت من ع.

<sup>10</sup> **في ح** و ت: اقتصر .

<sup>11</sup> سقطت من ح و ت. 12 في ع: مخالف.

<sup>13</sup> في ت: الإرشاد.

#### المقدمة

اعلم أدام الله لك نور البصيرة, وأمدك بحسن السريرة, أن الملة المحمدية، لم تزل شموس كمالاتها ظاهرة, وأنوار هداياتها 14 باهرة. وقد قام العلماء الأعيان في الاعتباء 15 ببيان المسالة المسؤول عنه وأطرافها، من زمن الصحابة إلى الآن (158). وذكروا [فيها من الأحاديث والآثار، ما يكشف عن وجوه مخدراتها الأستار. أما الأحاديث فروى أنس 16 رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] 17 قال: (اهدموا الصوامع و [اهدموا] 18 البيع). وروى عمر بن الخطاب رضي الله [تعالى] 19 عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحدث كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما هدم 20 منا).

وروي [عن] أن عباس  $^{22}$  رضي الله [تعالى]  $^{23}$  عنهما أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]  $^{24}$  قال  $\{ \textbf{K نساء}^{25} \, \hat{\textbf{bu}} \}$ 

<sup>14</sup> في ح: هدايتها.

<sup>15</sup> **في** ع: الأعشار.

<sup>16</sup> أنس بن مالك بن النصر بن ضمضم خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>17</sup> سقط كل هذا من ح بسبب الخروم.

<sup>18</sup> زيادة في ح و ت. ّ

<sup>19</sup> زيادة **في** ت.

<sup>20</sup> في ح و ت: يهدم.

<sup>21</sup> زيادة في ح.

<sup>22</sup> عبد الله بن عباس الهاشمي من الطبقة الأولى من الصحابة. كان يقال له البحر والحبر وترجمان القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه له: "اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل". ذهب بصره في آخر عمره. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان جميلا نبيلا، مجلسه مشحون بالطلبة في أنواع العلوم. قال بعضهم: حج معاوية وابن عباس، فكان لمعاوية موكب بالولاية، ولابن عباس موكب بالرواية والدراية. قال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، وإذا تكلم قلت أوصح الناس، وإذا تكلم قلت أوصح الناس، وإذا حدث قلت أعلم الناس. توفي بالطائف سنة 688/68 عن إحدث وسبعين سنة (طبقات الحفاظ 18/1 وشذرات الذهب 75/1 ومولد العلماء ووفياتهم 83/1 و 18/1 و 23).

<sup>24</sup> في ع و ع 2 و ت: أنه قال. و في ح: أن رسول الله قال. والتصلية زيادة من عندنا.

<sup>25</sup> في ت: خصا. قال الدمنهوري في شرحه لهذا الحديث:" الخصا بالمد والكسر على وزن فعال مصدر خصاه، أي نزع خصيته. والمناسبة بين ذكر الخصا والكنيسة هي أن إحداث الكنيسة في دار الإسلام إزالة لفحولية الهل داره، يعني كما لأن الخصا إزالة لفحولية الحيوان، إن كان الخصاء على

ولا بنيان كنيسة 36. وروى هذه الأحاديث ابن حبان<sup>27</sup> في كتابه الذي ألفه في شروط أهل الذمة، وأبوعبيد [القاسم]<sup>28</sup> بن سلام<sup>29</sup> في كتاب [الأموال]<sup>30</sup>.

وروي [عـن]<sup>31</sup> [ابـن عبـاس]<sup>32</sup> رضـي الله [تعالـي]<sup>33</sup> عنهما أن رسـول الله علي قطي قطي قطي الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على ا

حقيقته، وإن كان المرادبه الامتتاع عن النساء بمكازمة الكنائس فالمناسبة ظاهرة. والمراد بقوله عليه السلام: "لا كنيسة" أي إحداثها، وهو بمعنى النهي، أي لا تحدث كنيسة في دار الإسلام، لأن إحداثها في دار الإسلام إزالة لفحولية أهل دار الإسلام، وأنه لا يجوز كإزالة فحولية الرجل بقطع مذاكيره. أحمد بن عبد المتعم بن يوسف الدمنهوري: إقامة الحجة الباهرة، ص: 17 – 18.

26 في ح: "لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة في الإسلام".

27 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاد بن معيد التميمي، الشافعي. محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه، لغوي واعظ، مشارك في الطب والنجوم وغير هما. ولد ببست من بلاد سجستان سنة 884/270, وسمع عن علماء خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة وغير ها. تولى قضاء سمر قند وتوفي ببلده سجستان بمدينة بست في شوال سنة 354 /650, من تصانيفة الكثيرة النقاة في أسماء رجال الحديث" "الثقاة في أسماء رجال الحديث" "الثقاة في أسماء رجال الحديث" و"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" و "المسند الصحيح في الحديث" المسمى بـ"التقاسيم والأنواع" و "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" و "المسند الصحيح في الحديث" و "معرفة القبلة" و "الطبقات الأصبهانية" (معجم المؤلفين 207/3). (ترجمته في طبقات الشافعية و"معرفة القبلة" و اللهابة 18/22 والنجوم الزاهرة 342/3 – 348 والوافي 11/25 والنجوم الزاهرة 342/3 – 348 والوافي – 11/2 والنجوم الزاهرة 39/3 ومفتاح السعادة 15/2 وهدية العارفين 44/2 ومفتاح السعادة 35/2 وهدية العارفين 44/2 و40).

28 سقطت من ح وفي ع 2: القاسمي.

29 أبو عبيد القاسم بن سلام البعدادي، ولي القضاء بطرسوس ثمان عشرة سنة. استخرج احاديث تتضمن الفاظ لغوية ومعاني مشكلة، فوضع لها كتابا قصره على ذكر متن الحديث، وشرح غريبه وإعرابه ومعناه، ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعل أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. وله كتاب الأموال الذي أحال عليه القرافي هنا. توفي القاسم بن سلام بمكة سنة 839/224. (أبجد العلوم 224/2 و طبقات الفقهاء 182/1).

30 في ع 2: الأحوال و هو خطأ.

31 سقطت في: ع و ح.

32 سقطت من ع 2.

33 زيادة في ت.

34 في ت: يكون.

# الـمناصف $^{35}$ في كتاب الإنجاد في [آداب] $^{36}$ الجهاد $^{37}$ وابن حبيب $^{38}$ عن ابن الماجشون $^{39}$ قـال: "سمعت مالكا يقول:

36 أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ بن محمد بن أصبغ بن عيسى بن أصبغ الأزدي، عرف بابن المناصف ولد بالمهدية في رجب سنة 563 / أبريل 1168 ونشأ بتونس وبها الأزدي، عرف بابن المناصف ولد بالمهدية في رجب سنة 563 / أبريل 1218 ونشأ بتونس وبها لارس. اشتغل بعقد الشروط بتلمسان، ثم استقضي ببلنسية وبها لقيه ابن الأبار سنة 121/608 درس. المنتغل بعر الملك: الذيل والتكملة قسم 1345). كما استقضي بمرسية وطالت ولايته لقضاء بها، وسكن قرطبة ذكر ابن سعيد أنه حج وأقام بمصر قليلا، ولم يذكر في أية سنة كان ذلك (المغرب في حلى المغرب 105/1) غير أننا نجد ابن المناصف يتمنى زيارة قبر رسول الله على الله عليه وسلم في خاتمة نظمه الموسوم بـ "الدرة السنية في المعالم السنية"، ونعرف أنه فرغ من تأليفه في صفر من سنة 146 / مايو \_ يونيو 1217 ( تتبيه الحكام، ص:8). استقر ابن المناصف بمراكش عاصمة الموحدين في تاريخ غير معروف. وتولى الخطبة بجامع الكتبيين (الذيل والتكملة قسم 1345/1) وكانت وفاته بها غذاة يوم الأحد 18 ربيع الآخر سنة 22/62 مايو 223، ودفن خارج باب تاغزوت (ترجمته في : التكملة 11/23 والذيل والتكملة 15/21 والمغرب في حلى المغرب 105/1 والأعلام 105/1 والإبتهاج، ص:209 والحلل السندسية 197/1 وشجرة النور 1771 والأعلام 85/9 والإعلام 69/16).

36 في ح و ت: كتاب.

37 ويعرف أيضا بـ كتاب الإنجاد في أبو اب الجهاد. وهو في تفصيل فرانض الجهاد وسننه، وذكر جمل من آدابه ولو احق أحكامه، تنبيه الحكام ص: 12. والمعروف من هذا الكتاب نسخة يتيمة محفوظة بخز أنة ابن بوسف بمر اكش.

38 عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عباس بن مرداس السلمي يكنى أبا مروان. أصله من طليطلة، وانتقل جده سليمان إلى قرطبة، ثم انتقل ابن حبيب وإخوته في فتنة الربض إلى البيرة.

روى بالاندلس عن صعصعة بن سلام، والغازي بن قيس، وزياد بن عبد الرحمن. ورحل إلى المشرق سنة823/208 فسمع ابن الماجشون، ومطرفا، وإبر اهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن رافع الزبيدي، وابن أبي أويس، وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن المبارك، وأصبغ بن الفرج، وأسد بن موسى، وجماعة سواهم. وانصرف إلى الأندلس سنة 831/216 وقد جمع علما عظيمًا، فنزل بلده البيرة، وقد انتشر سموه في العلم والرواية. فنقله الأمير عبد الرحمن بن الحكم الى قرطبة، ورتبه في طبقة المفتين فيها، فأقام مع يحيى بن يحيى زعيمها في المشاورة والمناظرة، وكان الذي بينهما شين جدا، ومات يحيى قبله، فأنفرد عبد الملك بالرناسة. كان عبد الملك حافظا للفقه على مذهب مالك، نبيها فيه، غير أنه لم يكن له علم بالحديث، ولا معرفة بصحيحه من سقيمه. وقد جمع إلى إمامته في الفقه التبجح في الأدب، والتفنن في ضروب العلم، وكان نحويا لغويا نسابة إخبارياً عروضيا شاعر ا محسنا مرسَّلا حاذقا مؤلفا متقنًّا. ولما نعى على سحنون استرجع وقال: مات عالم الأندلس! بل والله عالم الدنيا ! وهذا يرد ما روي عنه من خلاف هذا. وأثنى عليه ابن المواز بالعلم والفقه وقال العتبي - وذكر الواضحة -: رحم الله عبد الملك؛ ما أعلم أحدا الف على مذهب أهل المدينة تأليفة، و لا لطَّالب أنفع من كتبه، و لا أحسن من اختياره، وألف كتبا كثيرة حسانا في الفقه، والتاريخ والأدب منها: الكتب المسماة ب: "الواضحة"في السنن والفقه، لم يؤلف مثلها، و "الجامع" وكتاب "فضائل الصحابة" وكتاب "غريب المديث" وكتاب "تفسير الموطأ" وكتاب "حروب الإسلام" وكتاب "المستجدين" وكتاب "سيرة الإمام في الملحدين" وكتاب "طبقات الفقهاء و التابعين" وكتاب "مصابيح الهدى".

# قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: { لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية } وقال: "يعني الكنائس والبيع". وهذه الأحاديث من أعلام

قال بعضهم: قسم ابن الفرضي هذه الكتب، وهذه الأسماء، وهي كلها يجمعها كتاب واحد لأن ابن حبيب إنما ألف كتابه في عشرة أجزاء:

الأول: تقسير الموطأ حاشا الجامع. الثاني: شرح الجامع. الثالث والرابع والخامس: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. والعاشر: طبقات الفقهاء. ومن تاليفه: كتاب"إعراب القرآن" وكتاب"الحسبة في الأمراض" وكتاب"الفرانض" وكتاب"السخاء واصطناع المعروف" وكتاب"الرغائب" كراهية الغناء" وكتاب"الرغائب" وكتاب"الرغائب" وكتاب"الورع في النهور وكتاب"الورع في العلم" وكتاب"الورع في المال" وغيره، سنة أجزاء وكتاب"الربا" وكتاب"الحكم والعمل بالجوارح" وغير ذلك.

قال بعضهم: قلت لعبد الملك: كم كتبك التي الفت؟ قال: الف كتاب وخمسون كتابا. وقال عبد الأعلى بن معلى: هل رأيت كتبا تحبب عبداة الله إلى خلقه، وتعرفهم به ككتب عبد الملك بن حبيب؟ يريد كتبه في الرغائب و الرهائب. ومنها: كتب المواعظ سبعة، وكتب الفضائل سبعة، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفضائل عمر بن عبد العزيز، وفضائل مالك بن أنس، وكتاب أخبار قريش وأنسابها خمسة عشر كتابا، وكتاب السلطان، وسيرة الإمام ثمانية كتب، وكتب الباه والنساء، ثمانية كتب، وغير ذلك من كتب سماعه في الحديث والفقه، وتواليفه في الطب، وتقسيره في القرآن ستون كتابا، وكتاب القارئ، والناسخ والمنسوخ، ورغائب القرآن، وكتاب الرهون، والبدء، والمغازي، والحدثان: خمسة وتسعون كتابا، وكتاب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثان وعشرون

توفي عبد الملك بن حبيب في ذي الحجة سنة 238 / مايو \_ يونيو 852 . (الديباج المذهب،ص:252 – 256 ).

(ترجمته في: ترتيب المدارك 30/3 وتذكرة الحفاظ 537/2 وبغية الملتمس، 64:00 وبغية الوعاة 109/2 وميزان الاعتدال 148/2 ولمسان الميزان 59/4 ونفح الطيب 331/1 وجدوة المقتدس، 69/2 ونفح الطيب 90/2 وطبقات المقتدس، 69/2 وتساريخ العلماء بالأسداس 225/1 وتسازرات السذهب 90/2 وطبقات المقتدس 162/2 وطبقات المفسرين 35/31 وطبقات النحاة 200/2 والعبر 427/1 والنجوم الزاهرة 293/2 وتهذيب التهذيب 390/6 ومرآة الجنان 122/2 وسدير أعدم النبلاء 169/8 والأعلام 157/3).

98 عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون، كنيته أبو مروان، من موالى بني تميم من قريش. وماجشون: بكسر الجيم وبعدها شين معجمة مضمومة والماجشون: المورد بالفارسية، سمي بذلك لحمرة في وجهه. كان فقيها فصيحا، دارت عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات، وعلى أبيه قبله، فهو فقيه ابن فقيه. وكان ضرير البصر، ويقال إنه عمي آخر عمره، تققه بأبيه ومالك وغير هما. وكان إذا ذاكره الشافعي تادب بهذيل بالبادية، و عبد وكان إذا ذاكره الشافعي تادب بهذيل بالبادية، والملك تأدب في خنولته من كلب بالبادية. قال يحيى بن أكثم القاضي: عبد الملك بحر لا تكدره الدلاء. واثنى عليه سحنون وفضله وقال: هممت أن أرحل البيه، وأعرض عليه هذه الكتب، فما أجاز منها أجزت، وما رد رددت. وأثنى عليه ابن حبيب كثير ا، وكان يرفعه في الفهم على أكثر اصحاب مالك. أخرت، وما رد رددت. وأثنى عليه ابن حبيب كثير ا، وكان يرفعه في الفهم على أكثر اصحاب مالك. تفقه به خلق كثير، وأئمة جلة كاحمد بن المعذل وابن حبيب وسحنون. توفي سنة 213 / 828 وقيل سنة 247 / 258. الديباج المذهب، ص: 75 وطبقات الفقهاء، ص: 148 وترتيب المدارك 360/2 وهديـة النور 56/1 والاعتقاء، ص: 57 وطبقات الفقهاء، ص: 148 وترتيب المدارك 360/2 وهديـة النوبين المدارك 160/160.

نبوته 40 صلى الله عليه وسلم، إذ هو مما أخبر به قبل وجوده فوجد كذلك

وأما الآثار فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله [تعالى] <sup>41</sup> عنه أنه قال: "لا كنيسة في دار الإسلام "ذكره أبو عبيد <sup>42</sup>. وروى سالم بن عبد الله <sup>43</sup> [أن] <sup>44</sup> عمر بن الخطاب رضي الله [تعالى] <sup>45</sup> عنه أمر أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة. ذكره ابن بدر ان <sup>46</sup> وهو من أقر ان الباجي <sup>47</sup>.

40 **في** ع و ت: نبو ءته.

44 في ع 2: إن.

45 زيادة في ح.

46 أحمد بن على بن بدر ان بن على الحلواني البغدادي، ويعرف بخالوه أبو بكر، مقرئ ، محدث. ولد في حدود سنة 1029/420 وتوفي سنة 1113/507 من تصانيفه: "لطائف المعارف" و "كتاب الحكام أهل الذمة" و هو الذي اعتمده القرافي هنا. (معجم المؤلفين 198/1 والمعيار 275/2 وطبقات الشافعية 42/4 والوافي بالوفيات 82/6 وكشف الطنون، ص:15).

47 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، أخذ بالأندلس عن أبي الأصبغ، وأبي محمد مكي، وأبي شاكر، ومحمد ابن إسماعيل وغير هم، ورحل سنة 1035/426 إلى المشرق، وكان مقامه بها ثلاثة عشر عاما، منها ثلاثة أعوام بالحجاز مع أبي در، وثلاثة أعوام أيضا ببغداد يدرس الفقه، ويسمع الحديث. والباقي بالشام والموصل ومصر، وقيل إنه ولي قضاء حلب. كانت بينه وبين أبي محمد بن حزم مناظرات، قال ابن بسام: "بلغني عن الفقيه أبي محمد بن حزم أنه كان يقول: لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد" (الذخيرة على يقول: لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد" (الذخيرة سيره إلى القصد بشعره، و آجر نفسه ببغداد لحر اسة درب، فكان يستعين بإجارته على نفقته. ولما ورد الأندلس أول وروده كان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل، ويعقد الوثائق، وقيل كان يخرج للقراء وفي يده أثر المطرقة، إلى أن فشا علمه، وشهرت تأليف، فعرف حقه، وعظم جاهه، وقرب من الرؤساء، واستعملوه في الأمانات والقضاء، وأجزلوا صلاته. وولي قضاء مواضع من الأندلس تصغر عن قدره. (الذخيرة 28/2 ووفيات الأعيان 1981 واصلة 1981).

لابي الوليد تأليف مشهورة منها: كتاب "الاستيفاء، في شرح الموطأ" و"المنتقى في شرح الموطأ" وهو اختصار الاستيفاء، ثم اختصر المنتقى في كتاب سماه:"الإيمان" و"السراج في علم الحجاج"

<sup>40</sup> *ئي ع* و ت . عبوء . 41 زيادة في ح و ت و ع 2.

<sup>42</sup> يقصد القاسم بن سلام الأنف الذكر.

وحكى ابن حبان بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم<sup>48</sup> أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله [تعالى] <sup>49</sup> عنه حين صالح نصارى الشام:

"بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر [ابن الخطاب] 50 [أمير المؤمنين] 51 من نصارى [الشام] 52 أنكم لما قدمتم علينا، سألناكم الأمان لأنفسنا وذر ارينا 53 وأمو النا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا [أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة] 54 ولا بيعة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبو ابها للمارة 55 وأبناء 56 السبيل. وأن ننزل من

و "مسائل الخلاف" لم يتم. و "المقتبس من علم مالك بن أنس" لم يتم، و "المهذب في اختصار المدونة" و "أختلاف الموطأ" و "مختصر المختصر في مسائل المدونة" و "إحكام الفصول و "شرح المدونة" و "إختلاف الموطأ" و "مختصر المختصر في أصول الفقه" و "تبيين المنهاج" في أحكام الأصول" و "المحدود في أصول الفقه" و "الناسخ و "التشديد إلى معرفة طريق التوحيد" و "تفسير القرآن" لم يكمل، و "فرق الفرقاء" و "الناسخ و المنسوخ" لم يتم و "السنن في الرقائق و الزهد و الوعظ" و "التعديل و التجريح، لمن خرج عنه البخاري في الصحيح" و "النصيحة" و رسالته المسماة بـ: "تحقيق المذهب" و غير ذلك.

توفي بالمرية سنة 494/1011. (ترجمته في: بغية الملتمس، ص: 289 ووفيات الأعيان 15/1 وفوات الوفيات الأعيان 15/1 وفوات الوفيات 63/2 وشجرة النور 120/1 وترتيب المدارك 802/4 وشذرات الذهب 344/3 والصلة 197/1 والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 38/2 وتذكرة الحفاظ 1178/3 ونفح الطيب 67/2 والأعلام 125/3 والنجوم الزاهرة 14/5 والوافي بالوفيات 129/13 وسير أعلام النبلاء (271/11).

<sup>48</sup> عبد الرحمن بن غنم الأشعري الشامي، من أكابر التابعين، من الطبقة الأولى، يعرف بصاحب معاد لملازمته لـه. كـان أفقه أهل الشـام. تـوفي سـنة 697/78 (طبقات الشـافعية 307/1 وطبقات المحدثين 23/1 وطبقات الحفاظ 23/1 وشـذرات الذهب 84/1 ومشـاهير علمـاء الأمصـار 112/1 وتاريخ خليفة بن خياط 277/1).

<sup>49</sup> زيادة في ح و ت.

<sup>50</sup> زيادة في ت.

<sup>51</sup> سقطت من ت. 52 سقطت من ع 2.

عود منطقت من ع 2. معرف المعالم 227/20مة

<sup>53</sup> وفي المعيار 2/237: ذرينتا.

<sup>54</sup> وفي بعض كتب الحديث: "إنا لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا قلية" أنظر النهاية في غريب الأثر 139/1 وغريب الحديث للخطابي 73/2 وكذلك لسان العرب 118/2. وحول معنى القلية أنظر المبحث الخاص بالنطور الدلالي لكلمتي الكنيسة والبيعة أعلاه

<sup>55</sup> **في** ت: للمار .

<sup>56</sup> في ح: ابن.

مر بنا من المسلمين ثلاث <sup>57</sup> ليال (159) نطعمهم، و لا نأوي <sup>58</sup> في كنائسنا و لا منازلنا جاسوسا، و لا نكتم غشا المسلمين، و لا نعلم أو لادنا القرآن، و لا نظهر شرعنا، و لا ندع إليه أحدا، و لا نمنع أحدا من ذوي <sup>59</sup> قرابتنا الدخول في الإسلام إن أر ادوه، و أن نوقر المسلمين، و نقوم لهم من مجالسنا، إن أر ادوا الجلوس، و لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، من قلنسوة، و لا عمامة، و لا نعلين <sup>60</sup>، ولا [حلق] <sup>61</sup> شعر، و لا نتكلم بكلامهم، و لا نتكنى بكناهم، و لا نؤكب بسروج، و لا نتقلد السيوف، و لا نتخذ شيئا من السلاح، و لا نحمله معنا، و لا ننقش على خواتمنا بالعربية، و لا نبيع الخمر، و أن نجز مقادم <sup>50</sup> رؤوسنا <sup>63</sup> و نلزم زينا <sup>64</sup> حيثما كنا، و أن نشد الزنانير على مقادم <sup>52</sup> رؤوسنا <sup>63</sup> و نلزم زينا <sup>64</sup> حيثما كنا، و أن نشد الزنانير على أوساطنا، و لا نظهر صلباننا <sup>65</sup> و [لا] <sup>66</sup> كتبنا في شيء من طريق المسلمين و أسو اقهم، و لا نضرب بنو اقيسنا <sup>65</sup> إلا ضربا خفيفا، و لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا [في شيء من حصن المسلمين] <sup>68</sup>، و لا نخسر ج سعاننا <sup>69</sup> و لا باغو ثتا <sup>71</sup> في شيء من حصن المسلمين اتنامع موتانا، و لا نظهر النيران [معهم] <sup>71</sup> في شيء من

57 في ع: ثلاثة.

58 في ت: نودع وفي ح و ع2: نوري ،ولعل الناسخ أراد نواري. وفي المعيار 237/2 : يؤوى.

59 **في ح**: ذي.

60 في ت: نعل. 61 سقطت من ع و في ح و ع2: فرق وكذلك في المعيار 237/2.

62 في ح: و ت: مقدم.

62 في ح: و ت. معدم. 63 في ح: روسنا وفي ع 2: رسنا وهما من العامية.

64 في ت: ديننا.

65 في ع: طلباننا. والطلبة عند النصارى دعاء مخصوص كطلبة العنراء وطلبة جميع القديسين. مادة طلب، محيط المحيط

66 زيادة في ت. 67 في ع: بناقوسنا.

68 كذا في النسخ الأربعة وفي المعيار 237/2: في شيء من حضرة المسلمين.

69 في النسخ الأربعة بمعاشنا، والتصحيح من المعيار. والسعانين هو العيد للنصارى، ويكون قبل الفحص باسبوع، يخرجون فيه بصلبانهم، الفائق في غريب الحديث 220/3.

70 الباغوث بالعين المعجمة و الباعوث بالعين هو يوم استسقاء النصارى ، يخرجون بصلبانهم إلى الصحراء فيستسقون الفائق في غريب الحديث 221/3. وقال ابن منظور: هو للنصارى كالاستسقاء للمسلمين، وهو اسم سرياني وقيل هو بالعين المعجمة والتاء فوقها نقطتان، لسان العرب 118/2.

مع موتانا، ولا نظهر النيران [معهم] <sup>71</sup> في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، ولا نجاور هم <sup>72</sup> بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين، [ولا نطلع على منازل المسلمين] <sup>73</sup>". [قال] <sup>74</sup>: [فلما] <sup>75</sup> قرأ [الكتاب] <sup>76</sup> عمر [رضي الله تعالى عنه] <sup>77</sup> زاد <sup>78</sup> فيه: "ولا نضر بأحد من المسلمين". شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن [نحن] <sup>79</sup> خالفنا في شيء مما شرطناه وضمناه على أنفسنا، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق".

وكتب إليه 80 بمصر أن امض ما سألوه، والحق فيه حرفين اشترطهما [عليهم] 81 مع ما اشترطوه على أنفسهم: أن لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين، ومن ضرب منهم عمدا فقد خلع عهده"انتهى. قسال الوانشريسي 82 في كتابه المعيار

71 سقطت من ح.

72 في ح: نجاوز هم.

73 سقط من ت.

74 سقطت من: ع 2.

75 سقطت منح ومن ت.

76 سقطت من ع.

77 سقطت من ع و ع 2.

78 في ع: وز اد.

79 سقطت من ت.

80 في ح: إلي.

81 في ع و ع 2 و ح: عليه.

182 النشريسي نسبة إلى جبال وانشريس. هكذا ضبط اسمه القر افي في "الدرر النفائس"وفي اتوشيح الديباج"، ص:65 ترجمة رقم: 39. وهو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الوانشريسي، الفقيه المحصل حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة. أخذ بتلمسان عن قاسم العقباني وولده إبراهيم وحفيده محمد بن أحمد بن قاسم و عن ابن العباس ومحمد الجلاب وغير هم شم حصل له كاننة من جهة السلطنة فانتهب داره، وفر إلى فاس في محرم سنة 874/ يوليوز 1469. قال المنجور في فهرسته:ودرس المدونة وفر عي ابن الحاجب. وكان يشارك في الفقون، إلا أنه لما لزم درس الفقه، ربما ظن من حضره أنه لا يعرف غيره. فصيح القلم واللسان حتى قال بعض من يحضره: لو حضره سبويه لأخذ النحو من فيه. أخذ عليه بفاس جماعة منهم ولده عبد الواحد وابن عباد اللمطي ويحيى السوسي ومحمد بن عبد الجبار وابن الغرديس التغلبي. اشتهر عبد الواحد وابن عباد اللمطي ويحيى السوسي ومحمد بن عبد الجبار وابن الغرديس التغلبي. اشتهر بما جمع من فتاوي فاس و الاندلس في كتابه المعيار وله تعليق على مختصر ابن الحاجب و "غنية المعاصر والتالي في شرح وثانق الفستالي" وكتاب القواعد في الفقه و هو: " ايضاح المسالك إلى المعاصر والتالي في شرح وثانق الفستالي" وكتاب القواعد في الفقه و هو: " ايضاح المسالك إلى

المغرب<sup>83</sup> وقد ذكر هذه القصة [من أئمة الحديث أبو عبيد<sup>84</sup> واعتمد عليه الفقهاء]<sup>85</sup> من أهل [كل مذهب]<sup>86</sup> في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. فقد ذكرها من المالكية شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي<sup>87</sup> في "سراج الملوك"، والشيخ الإمام أبوعبد الله بن المناصف في كتابيه "الإنجاد"

قواعد الإمام مالك" و "الفائق في الأحكام و الوثائق" لم يكمل وتأليف كبير في "الفروق" في مسائل الفقه و "وفيات الونشريسي". توفي يوم الثلاثاء 20 صفر عام 914/2 يونيو 1508 وعمر و نحو ثمانين سنة (كفاية المحتاج 1301 وتوشيح الديباج، ص:65 ودوحة الناشر، ص:47). (ترجمته في كفاية المحتاج 1301 وتوشيح الديباج، ص:65 ومعجم أعلام الجز الر، ص: 49 - 50 و الف سنة من الوفيات ص: 4).

83 كذا في النسخ الأربعة بعين معجمة والمنشور منه بالعين أي المعيار المعرب".

84 يعني القاسم بن سلام المترجم له أعلاه. وفي ع 2: عبيد الله.

85 سقط من ت.

86 في ع: المداهب وفي ت: المذهب ولعل الصواب ما جاء في ح وأثبتناه في المنن.

78 محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري المعروف بالطرطوشي، بضم الطاءين المهملتين بينهما راء مهملة ساكنة وبعد الطاء الثانية وأو ساكنة وشين معجمة، نسبة لطرطوشة، وهي مدينة على ساحل البحر في شرق الأندلس. ويعرف أيضا بابن أبي رندقة براء مهملة مضمومة، ونون ساكنة، ودال مهملة، وقاف مفتوحتين. ورندقة لفظة فرنجية قال ابن فرحون: "سالت بعض الإفرنج عنها فقال: معناها رد، تعال (الديباج المذهب، ص:373) نشأ الطرطوشي ببلده طرطوشة، ثم تحول لغيرها من بلاد الأندلس، وصحب الباجي بسرقسطة، وأخذ عنه مسائل الخلاف، وكان يميل إليها، وتفقه عليه. ثم رحل إلى المشرق، وحج فدخل بغداد، والبصرة، ونفقه على أبي بكر الشاشي وأبي المعيد المتولي، وأبي سعيد الجرجاني، وغيرهم من أنمة الشافعية، وسمع بالبصرة عن أبي على التستري وسكن الشام مدة ودرس بها.

كان إماما عالما زآهدا، ورعا دينا متقللاً من الديبا راضيا بالقليل منها، وكان مجانبا للسلطان، معرضا عنه وعن أصحابه، شديدا عليهم مع مبالغتهم في بره، وامتحن في دولة العبيديين، واخرج من الإسكندرية، والتزم الفسطاط، ومنع الناس من الأخذ عنه.

للطرطوشي تأليف حسنة منها: "سراج الملوك و الخلفاء ومنهاج الولاة و الأمراء" و "مختصر تفسير الثعالبي" و "شرح رسالة ابن أبي زيد" و تعليق في مسائل الخلاف، وفي أصول الفقه، وكتاب في اللبدع و المحدثات"، وكتاب في بر الوالدين ( الديباج المذهب، ص:371 ومعجم المؤلفين 62/3). في تاريخ وفاته اختلاف و الراجح أنه توفي بالإسكندرية في شهر شعبان سنة 520/غشت - شتبر في تاريخ وفاته اختلاف و الراجح أنه توفي بالإسكندرية في شهر المعبان سنة 113/12 ووفيات الأعيان 126. (ترجمته في: الديباج المذهب، ص:371 وسير أعلام النبلاء 113/12 ووفيات الأعيان وشذرات الذهب 62/3 و النجوم الزاهرة 3/15 و الأعلام 7/33 و هدية العارفين 85/2 ومعجم المؤلفين 62/3).

## والحافظ ابن خلف<sup>88</sup> وذكر بعضها الحافظ الكلاعية (160)

8

88 أحمد بن محمد ابن خلف القرشي الغرناطي، وبه عرف، من أهل القرن 7 هـ/ 13م، فقيه محدث حافظ تاريخي مدرس. كان من كبار الحفاظ، يحفظ تاريخ الطبري وتفسير الثعالبي، على طريق المعتبرين من البحث من الأخبار ومعرفة الرجال والاعتناء بالرواية. له تصانيف على القر ان وتأليف في أهل عصره شرقا وغربا و"تنبيه ذوي الألباب على أحكام خطة الاحتساب" وهو الكتاب الذي يعتمد عليه الفقهاء في موضوع أحكام أهل الذمة، وعليه يحيل القرافي هنا (كفاية المحتاج 78/1 ومعجم المؤلفين 1/289 والمعيار 2/382). وابن خلف هذا هو غير الحافظ الكبير عبد المومن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي أبو محمد شرف الدين الدمياطي المصري المومن بن خلف أداء وطبقات المحدثين المحدثين المحدثين المعتاج وطبقات الشروع وطبقات المحدثين المحدثين المعتاج وطبقات الشافعية الكبرى 102/10 – 103 والنجوم الزاهرة 18/8).

89 سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان، يكنى أبا الربيع، ويعرف بابن سالم الكلاعي الحميري. كان حافظا للحديث مبرزا في نقده، تام المعرفة بطرقه، ضابطا لاحكام أسانيده، ذاكرا لرجاله، ربانا من الادب، كاتبا خطيبا بليغا. خطب بجامع بلنسية واستقضى فعرف بالعدل والجلالة. وكان من أولى العزم و البسالة و الإقدام، يحضر الغزوات، ويباشر بنفسه القتال، ويبلي البلاء الحسن: آخرها الغزاة التي استشهد فيها.

روى عن أبي القاسم بن حبيش، وأكثر عنه، وأبي عبد الله بن زرقون، وأبي عبد الله بن حميد، وأبي بكر بن الجد، وأبي محمد بن بونة، وأبي محمد عبد المنعم بن الفرس، وأبي بكر بن أبي جمرة، وأبي الحسن بن كوثر، وأبي خالد بن رفاعة، وأبي عبد الله بن الفخار، وأبي محمد الصدفي، وأبي العباس بن مضاء، وأبي القاسم بن سمحون، وأبي محمد عبد الحق الأزدي، وأبي الطاهر بن عوف الإسكندري، وغير هم من أهل المشرق والمغرب.

وروى عنه أبو عبد الله بن حزب الله، وأبو الحسين بن عبد الملك بن مفوز، وابن الأبار، وابن المواق، وابن الغماز، وأبو محمد بن برطلة، وأبو جعفر الطنجالي، وأبو الحجاج بن حكم، وغير هم. له تاليف عديدة منها: "مصباح الظلم" في الحديث و "الأربعون" عن أربعين شيخًا من الصحابة،و "الأربعون السباعية" و "السباعيات" من حديث الصدفي،و "حلية الأمالي، في الموافقات العوالي"و "تحفة الوارد ونخبة الرائد" و "المسلسلة" و "الإشادات" و "الاكتفا في مغازي المصطفى و الثَّلاثَّة الخلفا" و "ميدان السابقين و حلية الصادقين المصدقين" لم يكمله و "المعجَّم فيمن و افقت كنيته كنتية زوجه من الصحابة" و"الإعلام بأخبار البخاري" و"المعجم في مشيخة أبي القاسم بن حبيش"و "برنامج" في رواياته و "جني الرطب في سنى الخطب" و "نكّتة الأمثال ونفتة السحر الحلال" و "جهد النصيح في معارضة المقري في خطَّبة الفصيح" و "امتثال المنال في ابتداع الحكم واخترًا ع الأمثال" و "مفاوضــة القلب العليل فـي منابذة الأمل الطويل بطريقـة أبـي علـي المقري فـي ملقى السَّبيل" و "مجازفة اللحن للاحن الممتحنَّ" و "نتيجة الحب الصميم" و "زكاة المنظوم والمنثور " و "الصحف المنتشرة في القطع المعشرة"و" و "ديوان شعر "و. "ديوان رسائل". استشهد في غزاة سنة 1237/634 وكان مولده بخارج مرسية سنة 1170/565. (الديباج المذهب، ص: 200 - 202 وفهرس الفهارس (488/) (ترجمته في تذكرة الحفاظ 317/3 وشبجرة النور 180/1 والتكملة 708/2 واللباب 62/2 والوافي بالوفيات 160/13 ومرآة الجنان 85/4 وشذرات الذهب 164/5 وفهرس الفهارس 367/1 وايضاح المكنون 53/1 و64/2 وكشف الظنون ص:131 و1706).

## ابن المنذر 90 وابن بدران ومن الظاهرية ابن حزم 91.

90 الزبير بن احمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله الزبيري البصري، احد انمة الشافعية. أخذ القراءات عن روح بن قرة ومحمد بن يحيى القطعي وغير هما. كان إماما حافظا للمذهب عارفا بالأدب خبيرا بالأنساب، عارفا بالقراءات، عرض على روح بن قرة ومحمد بن يحيى القطعي ولم يختم عليه، وحدث بالحديث عن محمد بن سنان القزاز وغيره، وكان اعمى.

من تصانيفه "الكافي" مختصر دون التنبيه، قليل الوجود و "المسكت" كالألغاز قليل الوجود كذلك و "كتاب الاستشارة" و "كتاب رياضة المتعلم" و "كتاب الإستشارة" و "كتاب رياضة المتعلم" و "كتاب الإمارة" و مصنف لطيف في المكاسب كرر النقل عنه الرافعي.

توفي سنة 317 /929 (طبقات الشافعية 93/2 وطبقات الشافعية الكبرى 3/ 295 – 297).

91 علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي الاندلسي القرطبي. ولد في أخر رمضان سنة 384/أكتوبر - نونبر 994، وفي رواية أخرى سنة 993/383 . فقيه، اديب، اصولي، محدث، حافظ، متكلم، مشارك في التاريخ والأنساب والنحو واللغة والشعر والطب والمنطق والفلسفة وغيرها.

انتقد كثيرا من العلماء والفقهاء، فأجمعوا على تضليله، وحذروا أرباب الحل والعقد من فتتته، ونهوا العوام عن الدنو منه، والأخذ عنه فأقصي وطرد، ورحل إلى بادية لبلة بالأندلس فتوفي بها في شعبان سنة 456/غشت 1064. من تصانيفه الكثيرة: "الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع"و"المحلى بالآثار في شرح المحلى بالاختصار في الكتاب والسنة" و "مداواة النفوس" و"المغرب في تاريخ المغرب" و"الفصل بين أهل الأهواء وانحل " و"الإلتباس فيما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس" و"الأخلاق والسير" و"النبذ في أصول الفقه الظاهري" و "ملخص ابطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل" و"طوق الحمامة في الألفة والإلاف" و "نقط العروس" و "رسعالة في أمهات الخلفاء" و "الأحكام" و"رسائل ابن حزم" وغير ها. (معجم المؤلفين 393/2).

(ترجمت في: سير أعلم النبلاء 188/1-195 ووفيات الأعيان 421-421 ووجدوة المقتبس، ص: 293-235/12 ومطمح الأنفس، ص: 55-56 ومعجم الأدباء 235/12-257 وتذكرة الحفاظ 321/3-232 والبداية والنهاية 21/12-99 و ونفح الطيب 202/-222 ومرآة الجنان 49/3 وبغية الملتمس، ص: 403-405 وشذرات الذهب 299/3-300).

وقال الطرطوشي في سراج الملوك: "أما الكنائس فأقر عمر بن الخطاب رضي الله [تعالى] 92 عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة. وأمر أن لا يظهر صليب 93 خارجا من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه" وكان عروة بن محمد 94 يهدمها بصنعاء 95. وهذا مذهب العلماء 96 أجمعين. وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز 97 رضي الله [تعالى] 98 عنه، وأمر أن لا يترك في [دار] 99 الإسلام بيعة و لا كنيسة بحال

<sup>92</sup> سقطت من ع ومن ع 2.

<sup>93</sup> في ع و ع 2 و ت: صليبا.

<sup>94</sup> عروة بن محمد بن عطية السعدي من بني سعد بن عسكر بن معاوية، كان عاملا لسليمان بن عبد الملك على اليمن، ولما خلفه عمر بن عبد العزيز على خلافة الأمويين أقر عروة على ولايته تلك حتى مات (تاريخ خليفة بن خياط 18/1هـ 323).

<sup>95</sup> مدينة عظيمة باليمن كان اسمها في القديم أز ال، ليس في بلاد اليمن أقدم منها عهدا، وهي قاعدة اليمن، كانت ملوك اليمن قاطبة تنزل بها، وصارت قاعدة للولاة بعد الإسلام. وهي على نهر صغير يأتي إليها من الجبل فيمر بها ويصب في البحر اليماني. الروض المعطار، ص :359 – 360.

<sup>96</sup> في ح: علماء الإسلام وفي ع 2: علماء المسلمين.

<sup>97</sup> بويع عمر بن عبد العزيز بعد وفاة سليمان بن عبد الملك في صفر 99/ شتنبر 717 وتوفي في رجب من سنة 101/يناير 719. ذكر ابن خلدون أن الوليد بن عبد الملك لما أراد بناء مسجد دمشق كانت في موضعه كنيسة فهدمها وبناها مسجدا، ثم شكا النصارى بعد ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال: نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما فإنها خارج المدينة مما فتح عنوة ونبنيها مسجدا فاعرضوا عن طلبهم عند سماعهم ذلك. العبر 86/3 و 92- 96.

<sup>98</sup> سقطت من ح وسقطت الترضية كلها من ع 2.

<sup>99</sup> **في** ع 2: بلاد.

قديمة و لا حديثة 100. وهكذا قال الحسن البصري 101:" من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة 102، ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب" انتهى.

وفي آخر الثاني من أحكام ابن سهل 103 عن[أبي لبابة] 104 وأصحابه: " [ليس] 105 في شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة من اليهود و النصارى كنائس و لا شنو عات 106 في حرار 107 المسلمين، وبين ظهر انيهم 108 انتهى.

<sup>100</sup> في ت: حادثة .

<sup>101</sup> الحسن البصري من أنمة التابعين من الطبقة الثانية، توفي سنة 739/121 (طبقات المحدثين 37/1 وأبجد العلوم 180/2).

<sup>102</sup> في ت: حادثة .

<sup>103</sup> أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي. ذكره ابن بشكو ال فقال فيه: سكن قرطبة وأهله من جيان، من وادي عبد الله من عملها. روى عن أبي محمد مكي بن أبي طالب، وأبي عبد الله بن عتاب الفقيه، وعن أبي عمر بن القطان، وأبي مروان بن عبد الملك، وأبي القاسم بن محمد بن حاتم، وابن شماخ، وأبي زكرياء القليعي وغيرهم.

كان من جلة الفقهاء، وكبار العلماء، حافظا للرأي، ذاكر اللمسائل، عارفا بالنوازل، بصير ا بالأحكام، متقدما في معرفتها. وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول الحاكم عليه.

كتب للقاضى أبي زيد بن أبي الحشاء بطليطلة، ثم القاضي أبي بكر بن منظور بقرطبة. وتولى الشورى بها مدة، ثم ولي القضاء بالعدوة، ثم استقضي بغرناطة، وتوقي مصروفا عن ذلك يوم المجمعة، ودفن في يوم السبت 05 محرم 05/486 فبر اير 1093. (تاريخ قضاة الأندلس، ص:97).

<sup>104</sup> بياض في جميع النسخ. وقد ملأنا هذا الفراغ بما جاء في المعيار 233/2. والمقصود بابن لبابة فقيه الاندلس محمد بن عمر بن لبابة القرطبي المتوفى سنة 926/314 أنظر ترجمته في الديباج المذهب،ص:343.

<sup>105</sup> سقطت من ت.

<sup>106</sup> في ح و ت: بيوعات. وفي ع 2: سنوعات أنظر أعلاه المبحث الخاص بالتطور الدلالي لكلمتي الكنيسة والبيعة في اللغة العربية.

<sup>107</sup> في ح: و ت و ع2: مزار وفي المعيار 233/2: مدائن.

<sup>108</sup> في ع: ظهر انهم.

وما روى ابن حبان عن النخعي 109 قال: " جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز [رضي الله عنه] 110 ونحن بأرض العدو يقول فيه: لا تهدموا كنيسة و لا بيعة و لا بيت نار [صالحوا 111 عليه، و لا تحدثوا كنيسة و لا بيت نار] 112.

و [قد] <sup>113</sup> روى أبو عبيدة <sup>13</sup> مثله فقال ابن بدران: مذهب عمر بن عبد العزيز أن لا يترك في دار الإسلام بيعة و لا كنيسة بحال قديمة و لا حديثة. وكذلك ذكره الطرطوشي. و المراد بذلك غير ما في شرطهم حين الصلح.

وقد روى أبو عبيدة و ابن حبان، و اللفظ له، عن عكرمة 115 أنه قال: سئل ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] 116 هل للعجم أن

<sup>109</sup> إبر اهيم النخعي فقيه أهل الكوفة. من أكابر التابعين من الطبقة الأولى كالحسن البصري (طبقات المحدثين 37/1 ومسند الإمام أحمد 414/1).

<sup>110</sup> سقطت من ح و ع و ع 2.

<sup>111</sup> في ع 2: صولحواً.

<sup>112</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>113</sup> سقطت من ح ومن ت ومن ع 2.

<sup>114</sup> عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر الفهري أبو عبيدة بن الحراح أمين الأمة وأمير الفتوح الشامي، أحد العشرة. قال فيه الصديق يوم السقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة. ولما بلغ عمر سرغ وحدث أن بالشام الوباء قال إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. توفي أبو عبيدة سنة 675/55 (طبقات المحدثين 18/1 وسير أعلام النبلاء 125/1).

<sup>115</sup> عكرمة مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة من التابعين، أصله من البربر، و هب لابن عباس فاجتهد في تعليمه، ورحل إلى مصر وخراسان و اليمن و أصبهان و المغرب وغير ها، وكانت الأمراء فاجتهد في تعليمه، ورحل إلى مصر وخراسان و اليمن و أصبهان و المغرب وغير ها، وكانت الأمراء تكرمه و أذن له مو لاه بالفتوى. قال عكرمة: طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أفتي بالباب و ابن عباس في الدار. قال أبو الشعثاء جابر بن زيد إمام الإباضية: عكرمة أعلم الناس. وقيل اسعيد بن جبير تعلم أعلم منك؟ قال: عكرمة. وقال قتادة: أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي وكان الحسن البصري أعلمهم بالحلال و الحرام. لما مات ابن عباس باع ابنه على عكرمة من خالد بن يزيد بن معاوية ألاف درهم، قال فاقاله ثم أعتقه.

كان عكرمة يرى برأي الخوارج، وطلبه بعضُ الولاة، فتغيب عند داود بن الحصينُ حتى مات عنده سنة 723/105 أو 724/106 على المؤلف الروايات. توفي هو وكثير عزة في يوم واحد فقال الناس: مات أفقه الناس وأشعر الناس. (طبقات الحفاظ 43/1 وطبقات الفقهاء 59/1 والطبقات 280/1 وشذرات الذهب23/1).

<sup>116</sup> زيادة في ح و في ت.

يحدثوا في أمصار العرب شيئا؟ فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة و لا يظهروا فيه خمرا، و لا يدخلوه 117 خنزيرا، و لا يضربوا 118 فيه بناقوس.

قال أبو عبيد [عقب] <sup>10</sup> كلام ابن عباس [رضي الله عنه] <sup>120</sup> مفسرا لقوله: "مصرته العرب". التمصير: على وجوه منها: البلاد يسلم عليها أهلها مثل المدينة والبطائف واليمن. ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون ونزلوها كالكوفة <sup>121</sup> والبصرة <sup>122</sup>. ومنها كل قرية فتحت عنوة، فلم ير الإمام ردها إلى [الذين] <sup>123</sup> أخذت منهم. قال: فهذه أمصار المسلمين [التي] <sup>124</sup> لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى (161) إظهار شيء من شرائعهم. بمعنى إيجاد الكنائس، وإظهار الخمر، والخنزير، وضرب الناقوس. قال: " وأما البلاد التي لهم فيها <sup>125</sup> السبيل إلى ذلك، فما كان منها صلحا،

<sup>117</sup> في ت: يدخله.

<sup>118</sup> في ت: يضر ب

<sup>119</sup> سقطت من ح و ت و ع 2.

<sup>120</sup> سقطت من ح و ت و ع 2.

i21 هي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق على نهر الفرات سنة 635/14 ببصرت البصرة سنة أربع عشرة وكوفت الكوفة سنة سبع عشرة, سميت بجبل صغير في وسطها كان يقال له كوفا، وعليه المتطت على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان بناءها أول الأمر بالقصب ولما احترقت، كما هي حال البصرة، وكان حريق الكوفة أشد، أعيد بناءها باللبن وفق المعابير التي حددها الخليفة عمر والتي سيأتي نكرها أسفله عند التعريف بالبصرة. الروض المعطار، ص: 501 – 502

<sup>122</sup> بنيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة 635/14 ويقال سنة 639/17 على يد عتبة بن غزوان، وهي في مستوى من الأرض لا جبال فيها، وهي والكوفة مصر االإسلام. كان بناؤها الأول من القصب، ثم وقع بها الحريق فاستأذن أهلها عمر بن الخطاب في البناء باللبن فأذن لهم وقال قولته المشهورة: "لا يزيد أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطاولون في البنيان والزموا السنة تلزمكم الدولة، وعهد إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق القدر، فقالوا وما القدر؟ قال: ما يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد. الروض المعطار، ص: 10.

<sup>123</sup> في جميع النسخ: الذي.

<sup>124</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>125</sup> **في** ت: فيهم.

صولحوا عليه فلم ينزع منهم". وفيه قال ابن عباس [رضي الله عنهما]<sup>126</sup>:" فحق على المسلمين أن يوفوا لهم" انتهى

قال القرطبي 127 رحمه الله تعالى في أحكامه عن ابن خويز منداد 128 عند قوله تعالى: إولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد الآية 129. تضمنت

126 سقط من ح و ت و ع 2.

وكان قد أطرح التكلف، يمشي بثوب و احد، و على رأسه طاقية. سمع من الشيخ أبي العباس: أحمد بن عمر القرطبي، مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم، بعض هذا الشرح، وحدث عن أبي علي: الحسن بن محمد بن محمد البكري وغير هما.

جمع في تقسير القرآن كتابا كبيراً في إثنى عشر مجلدا سماه كتاب " جامع أحكام القرآن، والمبين أما تضمن من السنة وآي القرآن" وهو الذي يحيل عليه القرافي هنا. وهو من أجل التقاسير وأعظمها نفعا، أسقط منه القرضة وآي القرآن" وهو وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. وله شرح الأسماء الحسنى في مجلدين سماه: "الكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى" وكتاب "التذكار في أفضل الأذكار " وضعه على طريقة "التبيان" للنووي، لكن هذا أتم منه، وأكثر علما. وكتاب "التذكرة بأمور الآخرة" في مجلدين، وكتاب "شرح التقصى" وكتاب "قمع الحرص بالزهد والقناعة، ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة" وله أرجوزة جمع فيها أسماء النبى صلى الله عليه وسلم، ولم تأليف وتعاليق مفيدة.

كان مستقرا بمنية بني خصيب وتوفي بها في شوال من سنة 671/لبريل - مايو 1272. (الديباج المذهب، ص: 406 – 407). ترجمته في (طبقات القراء 8/2 وطبقات المفسرين 69/2 وشجرة النور 1971 ونفح الطيب 110/2 والوافي بالوفيات 122/2 وهدية العارفين 129/2 وشذرات الذهب 335/5 وإيضاح المكنون 81/1 و241/2 والأعلام 322/5).

128 محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر ابن خويز منداد قال ابن فرحون: "ور أيت على كتبه بخطه: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق" (الديباج المذهب، ص:363). تفقه على الأبهري، وله كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك. وله كتير في الخلاف، وكتاب في أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك. وله كتير الحتيارات: كقوله في أصول الفقه: إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار، وإن خبر الواحد يوجب العلم، وفي بعض مسائل الفقه حكاية عن مالك في التيمم أنه يرفع الحديث. ولم يكن بالجيد النظر، ولا قوي الفقه، وقد قال فيه الباجي أبو الوليد: لم السمع له في علماء العراق ذكر. كان يجانب الكلام وينافر أهله حتى يؤدي ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة، ويحكم على الكل منهم بانهم من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم ما قال. توفي ابن خويز منداد حوالي سنة 100/390 (الديباج المذهب،ص:363 – 364 ومعجم المؤلفين 75/3 وشجرة النور 103/1).

<sup>127</sup> محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح بإسكان الراء والحاء المهملة. الشيخ الإمام أبو عبد الله الانصاري الاندلسي القرطبي المفسر. كان من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعينهم من أمور الآخرة. أوقاته مهمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف.

الآية 130 المنع من إحداث الكنائس لأهل الذمة وبيعهم وبيوت نير انهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان [لا] 131 سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها، ولا يَصلُوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها. وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. وإنما لم ينقض ما في بلاد المسلمين لأهل الذمة، لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاوضوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة [لأن في ذلك إظهار الباب الكفر ما 132 انتهى.

<sup>130</sup> وردت هذه الجملة مضطربة في ع و ح على النحو الآتي: في ع: تضمنت نـص الأبـة. وفـي ح: تضمنت نصها الآية، و سقطت من ع 2 و أثبتنا في المتن ما ورد في ت.

<sup>131</sup> سقطت من ت.

<sup>132</sup> في ح: لأن في ذلك إظهار لباب الأمر وفي ت: لأن ذلك سبب إظهار الأمر وفي ع 2: لأن في ذلك إظهار أسباب الأمر.

اعلم أن الكنائس لا [تخلو] <sup>133</sup> إما أن [تكون] <sup>134</sup> في أرض الإسلام، أو في أرض الصلّح، أو في أرض العنوة، بفتح العين، [وهي المأخوذة من أيدي الكفار الحربيين قهرا] 135، أو في الأرض التي اختطها المسلمون وسكنها.

والخطة بكسر الخاء هي [الأرض] 136 التي يعلم عليها الرجل علامة بخط يدل على اختيار المعلم بناء الموضع المعلم [واختياره] 137، ومنه خطط الكوفة والبصرة. والإختطاط عطية

الإمام لهم موضعا يبنون فيه وإباحة ذلك لهم.

وقد اختلف [في] 138 تفسير [معنى] الأرض المختطة فمرة قال هو البلد الدي أذن الإمام في بنائه بعد الفتح، ليسكنه المسلمون متع الكفار. ومرة قال إنه البلد الذي أخذه المسلمون [عنوة] 140 شم سكنه المسلمون معهم. قال بعضهم: وكلام أبن عرفة 141 لا يعطى ذلك لأنه قال: "يسكنوه

<sup>133</sup> في ع: يخلو.

<sup>134</sup> في ع: يكون.

<sup>135</sup> في ح: وهي المأخوذة قهرا من أيدي الكفار الحربيين.

<sup>136</sup> سقطت من ت.

<sup>137</sup> سقطت من ت.

<sup>138</sup> سقطت من ع 2.

<sup>139</sup> في ع و ت: المعنى وقد حذفنا "ال" القمرية ليستقيم السياق وفي ح: وقد اختلف تفسير المعنى وفي ع 2: المعلى.

<sup>140</sup> سقطت من ت.

<sup>141</sup> محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي إمام المغرب، العلامة المحقق القدوة النظار، المبعوث على رأس المانة الثامنة حسبما ذكره السيوطي في نظمه الموسوم بـ:" التنبنة، بمن يبعثه الله على رأس كل مانة". كان من صغره مشهور الإجتهاد والمطالعة والمداكرة. لازم جلة الشيوخ كابن عبد السلام، لازمه كثيرًا، فأخذ عنه الفقه والحديث والقرءات العشر وعلمًا غزيرًا، وعلى السطى الفرانض، وعلى ابن اندر اس العلوم العقلية، وعلى ابن الحباب النحو والمنطق والجدل،

معهم" وهو يقتضي أنه [سكنى] 142 أهل الذمة بعد اختطاط المسلمين. حكاه الوانشريسي في المعيار [المعرب] 143.

ولنذكر من كلام أهل المذهب في هذه الأقسام ما [يتضح] 144 به المرام. قال في كتاب الجعل والإجارة ما لفظه 145: [قال] 146: وليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد 147 الإسلام كنائس إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. قال ابن القاسم 148: ولهم أن يحدثوا فيما

وعلى الأبلي الحساب وسانر المعقول. وقرأ بالسبع على ابن سلامة، والفقه على ابن قداح وابن هاد ون والسط.

له تأليف عجيبة كـ: "مختصره الفقهي" الذي ابتدأ تصنيفه عام 1370/772 وأكمله عام 1384/786، ضبط فيه مسائل المذهب وأقواله مع زوائد مكملة وتعريف الحقائق الشرعية والتنبيه على المواضع المشكلة. و "المبسوط" في الفقه، في سبعة أسفار، شديد الغموض، ونظم قراءة يعقوب و "تأليف في المنطق" وتأليف في الأصلين وأماليه الحديثية والقرآنية والحكم الشرعية، وله في أصول الدين تأليف عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي، واختصر كتاب الحوفي اختصار ا وجيزا وكتبه جامعة مانعة، مبرز الفقهاء من يفهمها. يتفاخرون بذلك سلفا عن خلف قال تلميذه الشمس بن عمار: "كان إماما حافظ وقته بفقه مذهبه شرقا وغربا. انتهت إليه رياسة قطره أجمع في تحقيق الفنون والمشاورة مع خشونة جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة وحذر من المخاشنة".

تولى إمامة الجامع الأعظم بتونس سنة 1349/750 وخطابت عام 1370/772 والفتوى عام 1370/772. ولذ ليلة 27 رجب سنة 15/716 اكتوبر 1316 وتوفي يوم 09 جمادى الأولى عام 26/803 دجنبر 1400. (كفاية المحتاج 2/ 99 – 108 والديباج المذهب، ص: 319 -320).

(ترجمت في: البستان، ص:190 و الضوء اللامع 240/9 وشذرات الذهب 37/7 وبغية الوعاة، ص:98 وشجرة النور 227/1 ونيل الابتهاج، ص:274 والأعلام 43/7 وكشف الظنون 1274: 1582، 1626، 1867، 1620 و هدية العارفين 177/2).

142 في ع 2: سكن.

143 زيادة في ح وفي ت: المغرب.

144 في ح: ما سيتضح.

145 في ت: نصه.

146 زيادة في حوفي ت.

147 في ت: بلاد.

148 عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتيقي الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله. قال ابن خلكان : جنادة بضم الجيم، ونون مفتوحة، وبعد الأف دال مهملة، ثم هاء ساكنة. و العتيفي: بضم العين المهملة، وفتح التاء المثناة من فوق، وبعدها قاف مكسورة، هذه النسبة إلى العتقاء الذين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم العتقاء (وفيات الأعيان 276/1). روى عن مالك، والليث، وعبد الملك بن الماجشون، ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم. وروى عنه أصبغ، وسحنون، وعيسى ابن دينار، و الحارث بن مسكين ويحيى بن يحيى الاندلسي، وأبو زيد بن أبي الغمر، ومحمد بن عبد الحكم، وغير هم. وخرج عنه البخاري في صحيحه. قال الدارقطني: "هو من كبار المصريين وفقهانهم، رجل صالح مقل متقن حسن الضبط". سئل مالك عنه وعن ابن وهب عالم، وابن

صالحوا عليه، وليس لهم ذلك في بلد العنوة، لأنها في بلد العنوة، لأنها في الهم الهم الهم الكناء ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم [بكن] فيها شيء. وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه، كالفسطاط المالة والبصرة وأفريقية 152 والكوفة وشبهها من مدائن

القاسم فقيه. صحب ابن القاسم مالكا عشرين سنة، وكان ابن القاسم لا يقبل جو انز السلطان، وكان يقول ليس في قرب الولاة، و لا في الدنو منهم خير.

وقال النساني: ابن القاسم ثقة، رجل صالح، سبحان الله! ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك! لبس يختلف في كلمة، ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله، قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره، هو عجب من العجب: الفضل والزهد، وصحة الرواية، وحسن الدراية وحسن الحديث، حديثه يشهد له.

وقال ابن و هب لأبي ثابت: أن أردت هذا الشأن، يعني فقه مالك فعليك بابن القاسم، فإنه انفرد به، وانشغلنا بغيره. وبهذا الطريق رجح القاضي أبو محمد: عبد الوهاب مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم، وانفرد ابن القاسم بمالك، وطول صيبته له، وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير، ثم كون سحنون أيضا مع ابن القاسم بهذا السبيل، مع ما كانا عليه من الفضل والعلم.

وقال ابن حارث: هو أقعد النّاس بمذهب مالك، وسمعت الشيوخ يفضلون ابن القاسم على جميع أصحابه، في علم البيوع، وقال له مالك: اتق الله وعليك بنشر هذا العلم. وسئل أشهب عن ابن القاسم وابن وهب فقال: لو قطعت رجل ابن القاسم لكانت أفقه من ابن وهب وكان ما بين أشهب وابن القاسم متباعدا، فلم يمنعه من قول الحق فيه، وكان علم أشهب: الجراح، وعلم ابن القاسم: البيوع، وعلم ابن وهب: المناسك.

توفي ابن القاسم بمصر في صفر سنة 191/ دجنبر – يناير 806 وهو ابن ثلاث وستين سنة، ومواده سنة 750/132 وقيل سنة 818/ 746. وقبره خارج باب القرافة الصغرى، قبالة قبر أشهب، وهما القرب من السور. (وفيات الأعيان 276/1 والديباج المذهب، ص: 239 – 241). (ترجمته في: تذكرة الحفاظ 356/1 والتهذيب 71/6 وحسن المحاضرة 303/1 وشذرات الذهب 329/1 والعبر 307/1 واللباب 20/2 والأعلام 323/3 وترتيب المدارك 433/2 وشجرة النور 58/1 وهدية العارفين 51/1).

149 سقطت من ت.

150 في ع 2: يلزم.

151 تعرف بفسطاط عمر بن العاص. قال اليعقوبي: "لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر اختط منازل العرب حول الفسطاط، فسمي الفسطاط لهذا "قيل سميت بذلك لان عمرو بن العاص حين دخل مصر فاتحا ضرب فسطاطه بذلك الموضع. يأتي النيل اليها من أعلى أرضها فيجتاز بها من ناحية جنوبها وينعطف مع غربها. وقد كانت الفسطاط القاعدة الإسلامية لمصر قبل بناء القاهرة من طرف المعز لدين الله الفاطمي. الروض المعطار، ص: 441 – 442.

152 أفريقية أو إفريقية تطلق في بعض المصادر على بلاد المغرب من برقة إلى طنجة، وتطور مفهومها بالمجال تبعا لتطور الأوضاع السياسية ببلاد المغرب حتى صارت تعني في بعض الأزمنة المغرب الأدنى من غرب طرابلس شرقا إلى بجاية غربا. وفي أصل تسميتها روايات عزت تسميتها إلى ملوك اليمن من التبابعة. افتتحت أفريقية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح. واختط بعده بها عقبة بن نافع الفهري القيروان سنة 660/40 وهي المقصودة بلفظ أفريقية هنا. الروض المعطار، ص:47.

الشام، فليس لهم إحداث ذلك فيها، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به، لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام دون أهل الصلح يبيعونها ويتوارثونها.

وقال غيره: كل بلد افتتحت عنوة وأقروا فيها، وأوقفنا الأرض لنوائب المسلمين وأعطياتهم 153 فلا يمنعون من كنائسهم التي فيها، ولا من أن يحدثوا فيها كنائس، لأنهم أقروا فيها على ما بجوز لأهل الذمة انتهى.

يجور لا هن الدمه النهى . قال شارحه الشيخ أبو الحسن الصغير 154: قوله: وليس لأهل الذمة أن حدثوا ببلد الإسلام، أي في بلد العنوة،

153 في ح: عطياتهم.

154 على بن محمد بن عبد الحق الزرويلي، يكنى أبا الحسن، ويعرف بالصغير، بضم الصاد، وفتح العين و الياء مشددة. قال ابن الخطيب في الإحاطة: "كان هذا الرجل قيما على تهذيب البراذعي في المختصار المدونة، حفظا، وتفقها، يشارك في شيء من أصول الفقه يطرز بذلك مجالسه، مغرما به بين أقر انه من المدرسين في ذلك الوقت، لخمولهم من تلك الطريقة". قال ابن فرحون بعد أن نقل كلام ابن الخطيب في الإحاطة: ونقلت من خط شيخنا الإمام العالم أبي عبد الله بن مرزوق: على طرة كتاب الإحاطة عند ذكر أبي الحسن الصغير ما نصه: "قصر المصنف في التعريف والإعلام بالشيخ أبي الحسن شيخ الإسلام وهو الذي لم يعاصره مثله، بل وما تقدمه فيما قارب من الأعصار، وهو الذي جمع بين العلم و العمل، وبمقامه في التفقه و التحصيل يضرب المثل".

وكان ربعة أدم اللون خفيف العارضين يلبس لحسن زي صنفه، وكان يدرس بجامع الأصدع من داخل مدينة فاس، ويحضر عليه نحو مائة نفس، ويقعد على كرسني عال، يسمع البعيد والقريب على انخفاض كان في صوته، حسن الإقراء، وقورا في سكون، متفتحا صابرا على هوج طلبة البربر، وسوء طريقتهم في المناظرة والبحث.

وكان أحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتوى أيام حياته، ترد عليه السؤ الات من جميع بلاد المغرب، فيحسن التوقيع على ذلك على طريقة من الاختصار وترك فضول القول.

قدمه أبو الربيع سليمان المريني على قضاء فاس، وأقام أوده و عضده، فانطلقت يده على أهل الجاه، فأقام الحق على الكبير والصغير، وجرى في العدل على صراط مستقيم، ونقم عليه اتخاذ شمام يستشق على الناس روائح الخمر، ويحق أن ينتقد ذلك.

أخذ عن الفقيه راشد بن أبي الوليد، وانتقع به وعليه كان اعتماده، واخذ عن صهره أبي الحسن بن سليمان، وأبي عمر ان الحور اني، وغيرهم، وقيدت عنه تقاييد على التهذيب، وعلى رسالة ابن أبي زيد، قيدها تلاميده. (الإحاطـة 186/4 – 187 والديباج المدهب،ص:305 – 306 وشرف الطالب،ص:77 ووفيات الونشريسي،ص:103).

توفي أبو الحسن الصغير عام 1319/719 وسنه يقرب من مائة وعشرين سنة. وجاء في السلوة: " قال في الجدوة: "ودفن خارج باب الجيسة بجبل العرض"، وجبل العرض هو المعروف الأن بجبل زعفر أن يسار الخارج من باب الجيسة. وفي بعض التقاييد المقيدة في صلحاء هذه الحضرة ما نصه: أبو الحسن الصغير مسجده بالازدع وقبره بجبل الزعفران. قال في الابتهاج بعد ذكر وفاته ما نصه وقال: [و] 155 أنظر [ما] 156 الأمر الذي أعطوه وهل يجوز ذلك للإمام؟ قالوا: يجوز إذا كان هذا الأمر مصلحته أعظم من مفسدته.

قال الشيخ أبو محمد صالح 157 الأرض 158 ثلاث: أرض إسلام: [فليس لهم] 159 إحداث الكنائس فيها. وأرض صلح: لهم الأحداث، [و] 160 قال عبد الملك 161 : "ليس لهم ذلك". وأرض عنوة: إن شرطوا ذلك، اتفق ابن القاسم والغير [على] 162 أن لهم ذلك. وإن لم يكن شرط، اختلف ابن القاسم والغير، فابن القاسم

وقبره شهير عند العامة بقبر سيدي الحسن الزروالي. وهو الآن غير معروف على التعيين بسبب وضع كثير من الأحمال الخارجة من المدينة معمورة بالنراب وغيره من محل ضريحه حتى تعمر بها ذلك الفضاء"(سلوة الأنفاس 148/3 –149). (ترجمته في: الإحاطة 186/4 –187 والديباج المذهب،ص:305 – 306 وشرف الطالب،ص:77 وفيات الونشريسي،ص:103 وجدوة الاقتباس، ص:297 وسلوة الأنفاس 148/3 – 149 والأعلام 334/4 والمنوني: ورقات،ص:297).

<sup>156</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>157</sup> أبو محمد صالح بن ينصارن بن غفيبان الدكالي ثم الماجري دفين رباط مدينة آسفي، أحد تلامخ البي الموفاة. وأخذ أيضا عن تلامذة الشيخ أبي مدين الغوث الأخذين عنه من غير واسطة الملازمين له إلى الوفاة. وأخذ أيضا عن الشيخ أبي محمد عبد الرزاق الجزولي دفين قرب الإسكندرية عن الشيخ أبي مدين. قال ابن فرحون:" شيخ الغرب علما و عملا، وبيته بيت صلاح وجلالة و علم إلى الأن. وقيد عنه في شرح الرسالة المجهول: ما كان يلقيه على الطلبة". (الديباج المذهب،ص:210 وكفاية المحتاج الا27/1 وتوشيح الديباج،ص:108 والبستان،ص:116 ونيل الابتهاج،ص:116). وذكر في تحفة الصديقية أن أبا محمد هذا من ذرية عمر بن عبد العزيز وأن ولادته سنة 55/550 وأن وفاته ضحوة يوم الخميس 25 ذي الحجة سنة (سلوة الأنفاس الخميس 25 ذي الحجة سنة (سلوة الأنفاس)

<sup>(</sup>ترجمته في: المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح والقبلي: قراءة في زمن أبي محمد (ترجمته في: المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح ضدمن: الدولة و الولاية، ص: 85 – 101 ورحلة العبدري، ص: 280 والمقصد الشريف، ص: 101 – 102 و مفاخر البربر، ص: 77- 78 و أنس الفقير، ص: 63، 36، 64، 63 و و السديباج المديباج، ص: 200 و و و و و توشيع السديباج، ص: 108 و البستان، ص: 116 ونيل الابتهاج، ص: 116 و سلوة الانفاس 43/2 و 144.

<sup>158</sup> في ح و ت و ع 2: الأراضي.

<sup>159</sup> سقطت من ح.

<sup>160</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>161</sup> يعني عبد الملك بن الماجشون.

<sup>162</sup> زيادة في ت.

حيز ها 163 لأرض الإسلام، والغير لأرض الصلح. انتهى كلامه، وسكت عن الأرض المختطة.

وقد نقل [في] 164 ذلك الشيخ [أبو الحسن] 165 الصغير في قول "التهذيب". وقال غيره [إلى آخره] 166 [عن] 167 اللخمي 168 نصه:" اختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في بلاد العنوة إذا أقر 169 فيها 170 أهلها، [و] 171 فيما اختطته المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال. فقال ابن القاسم: ليس لهم ذلك. وقال غيره لهم أن يحدثوا ذلك في أرض [العنوة] 172 إذا أقروا فيها. وظاهر قولهما أن القديم منها يترك. قال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعون من أن يحدثوا الكنائس، لأنها بلادهم. و قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، (163) ثم لا يحدثوا كنيسة، وإن

<sup>163</sup> من حاز يحيز حيز ا، وأصله الواو غير أنهم أجروه على لفظه في الحال كما قالوا أسياد في جمع سيد. مادة حاز ، محيط المحيط.

<sup>164</sup> زيادة في ت.

<sup>165</sup> سقطت من ت

<sup>166</sup> وردت في كل ع و ع 2 مختصرة على النحو الآتي: الخ.

<sup>167</sup> سقطت من ت وجاء مكانها ما يلي: إلى آخره هو:

<sup>168</sup> أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف بـ: اللخمي، وهو ابن بنت اللخمي القيرواني، نزل صفاقس وتفقه بابن محرز، وأبي الفضل ابن بنت ابن خلدون، وأبي الطيب، والتونسي، والسيوري. وظهر في أيامه، وطارت فتاويه، وكان السيوري يسيء الرأي فيه، طعنا عليه.

كَان أَبُو اللَّحسن فقيها فأضلا، دينا، متفننا، ذا حظّ من الأدب، ويقي بعد أصحابه فحاز رناسة افريقية جملة، وتفقه به جماعة من أهل صفاقس. أخذ عنه أبو عبد الله المازري، وأبو الفضل النحوي وأبو على الكلاعي، وعبد المجيد الصفاقسي، وعبد الجليل بن مفوز.

له تعليق كبير على المدونة سماه: "التبصرة" قال ابن فرحون في تعليقه على هذا الكتاب: "مفيد حسن، لكن ربما اختار فيه، وخرج، فخرجت اختياراته عن المذهب توفي سنة 1085/478 (الديباج المذهب،ص:298) .

<sup>(</sup>ترجمته في: الديباج المذهب، ص:298 وشجرة النور 117/1 ومعالم الإيمان 246/3 والأعلام (328/3).

<sup>169</sup> في ح: أقرت.

<sup>170</sup> **في** ت: بها.

<sup>171</sup> في ت: أو.

<sup>172</sup> مبتورة في ح.

كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام. [قال وأما أهل الصلح فلا يحدثوا كنيسة في بلاد الإسلام] 173، وإن شرط ذلك لهم لم يجز. ويمنعون من رم كنانسهم القديمة إذا رثت 174 إلا أن يكون شرط لهم ذلك. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. وإن كانوا منقطعين عن بلاد الإسلام، وليس بينهم مسلمون 175 كان لهم أن يحدثوا الكنائس. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن الصغير. وسيأتي بقية الكلام على الأرض المختطة.

وقول الشيخ أبي الحسن: "قالوا يجوز إذا كان هذا الأمر مصلحته أعظم من مفسدته. فسره الوانشريسي في "المعيار المغرب" بما [لو] 176 كانوا عارفين بالبناء والغرس والأحياء، ولا يحسن ذلك المسلمون، ولا يتفرغون، فتغلب هذه المصلحة رعيا لحصول المصلحة. وكما لو كان نزولهم يقتضي تحصيل أموال عظيمة يستعان بها على تحصيل الحروب [إلى آخر] 177 ما قال 178 وما حكاه عن أبي محمد صالح. نحوه للصرصري 179 والشوشاوي 180

<sup>173</sup> زيادة في ع 2.

<sup>174</sup> في ع و في ح: أرثت.

<sup>175</sup> في ع: مسلمين.

<sup>176</sup> وردت في حاشية النسخة ح وسقطت من باقي النسخ.

<sup>177</sup> في ع: الخ.

<sup>178</sup> هذا التفسير هو الأبي الحسن الصغير، وقد نقله الوانشريسي في المعيار ونسبه إلى صاحبه، المعيار 241/2.

<sup>179</sup> أبو الحسن علي بن أحمد الصرصري اللنجري. والصرصري نسبة إلى جبل صرصر بالمغرب له فهرس في أشياخه وسلاسله الطريقية. قال القادري: "توفي فيما أظن في أو اخر العشرة الثالثة بعد الألف، و هذا الذي يعتمد في وفاته خلافا لما في فهرسة العلامة سيدي الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي من أنه توفي قبل ذلك بنحو عشرة أعوام" (نشر المثاني 237/1). وذكر الكتاني أنمه توفي سنة 1618/1027 (فهرس الفهارس 710/2 ومعجم المؤلفين 395/2)، وهو بذلك عصري القرافي

<sup>180</sup> في ح: الشوشاي و في ت: الشرشاي وفيهما تحريف. لأنه هو الحسين بن علي بن طلحة الرجر اجبي الشوشاوي المتوفى بتارودانت سنة 1493/899 قال أحمد بابا: "حسن بن على الرجر اجبي الشوشاوي رفيق عبد الواحد بن حسين الرجر اجبي، له شرح على مورد الظمآن ونوازل في الفقه وشرح تتقيح القرافي، توفي أو اخر التاسعة بتاردنت من سوس، صح من خط بعض

والطنجي  $^{181}$  [وغيرهم]  $^{182}$  من شراح [المدونة]  $^{183}$ . [وقال أبو حفص العطار  $^{184}$  في تعليقه على المدونة]  $^{185}$  وهو من أقران التونسي  $^{186}$  وابن محرز  $^{187}$  ونظرائهم في

أصحابنا" (نيل الابتهاج، ص: 110). وللشوشاوي كتب أخرى مخطوطة محفوظة ببعض الخز انات منها: "قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار "، مخطوط الخز انة العامة بالرباط رقم: 2025 د. و "الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة"، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 331 د. و "طب الشوشاوي"، مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 1180 (ترجمته في: نيل الابتهاج، ص: 110 وسوس العالمة: 117 ومعجم المولفين 568/1).

181 علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني، عرف بـ:الطنجي المكناسي فقيه حافظ حسابي. أخذ عن أبي الحسن الصعير الزرويلي، وأخذ عنه الحافظ السطي. له تقييد على المدونة، وهو الذي أحال عليه القرافي هذا. توفي سنة 1334/734. (كفاية المحتاج 346/1 إتحاف أعلام الناس 453/5 ومعجم المؤلفين 456/2).

182 سقطت من ت.

183 في ت و ع 2: الكتاب والمقصود به المدونة وتعرف المدونة بالكتاب لأنها يستغنى بما فيها عند المالكية عن ما في سواها وهي لإمام أهل المغرب سحنون: عبد السلام بن سعيد التتوخي المتوفى سنة 854/240 (ترجمته في معالم الإيمان 49/2 وشجرة النور 29/1 ووفيات الأعيان 291/1 وترتيب المدارك 585/2 وقضاة الأندلس، ص:28 ورياض النفوس 249/1 ومرأة الجنان 131/2 والديباج المذهب، ص:263).

184 عمر بن محمد التميمي، شهر بأبي حفص العطار. قال أحمد بابا:" قال أبو زيد الدباغ في كتابه مناقب صالحي القيروان: هو الفقيه العالم كان من المجتهدين المبرزين وأئمة القروبين المعدودين، انتفع به خلق كثير حتى كان يقال: الذكر لأبي بكر بن عبد الرحمن والتعليم لأبي حفص العطار، لأن أبا بكر هو شيخه وبرع عليه حتى ناهزه أو قارب، وكان موفقا في اجوبته لم ير بالقيروان معلم لحسن تعليما منه، ومات قبل شيخه أبي بكر بن عبد الرحمن فقال الشيخ: رحمك الله يا أبا حفص، فقد لحسن تنصرني وتكفيني كثيرا من الفتيا. له تعليق نبيل جدا على المدونة أملاه سنة 1036/427 وهو الذي أحال القرافي عليه هنا "(نيل الابتهاج، ص:194). كان أبو حفص العطار حيا سنة 1036/427 (معجم المولفين 573/2). و لأن القرافي لم يتوصل إلى معرفة تاريخ وفاته بنوع من الدقة فإنه ذكر (معجم المولفين 573/2). و لأن القرافي لم يتوصل إلى معرفة تاريخ وفاته بنوع من الدقة فإنه ذكر التين من أقرانه حتى يقيس القارئ تاريخ وفاته على تاريخي وفاتهما. ويتعلق الأمر بكل من التونسي وابن محرز المترجم لهما أسفله.

185 سقط من ع ومن ح.

186 أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي نققه بابي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي، وكان جليلا فاضلا عالما إماما، وبه تفقه جماعة من أهل إفريقية عبد الحق وغيره. وله شروح حسنة، وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة. توفي أبو إسحاق إبراهيم التونسي مبتدأ الفتنة بالقيروان (الديباج المذهب،ص:144) والمقصود بمبتدأ الفتنة هو سنة 1048/440 وهي السنة التي قطع فيها المعز بن باديس الدعوة للخليفة المستنصر العبيدي، وثار أهل القيروان بالشيعة وقتلوهم، فكان ذلك سببا في السماح لجموع بنى هلال وبنى سليم بالزحف على إفريقية. للمزيد من التفاصيل انظر العبر 210/6.

187 أبو القاسم بن محرز المقري القيرواني، تققه بابي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران، وأبي حفض العمار، وكان فقيها نظارا، نبيلا، وابتلى بالجذام في آخر عمره، وله تصانيف حسنة منها

إعطاء العهد إنما يكون ذلك عند [الفتح] 188 لا بعده، يعني في العنوة. وأما بلد المسلمين فالمعتبر وقت النزول بها، فلو لم يعط لهم ذلك عند الفتح والنزول، لم يكن لهم إحداث، ولو أذن لهم فيه بعد ذلك انتهى.

والحاصل أن قول مالك في أرض الإسلام: ليس لهم الإحداث إلا بإعطاء. والخلاف بين ابن القاسم والغير في أرض العنوة المقر فيها أهلها. وصريح قول ابن القاسم في الأرض المختطة ليس لهم الإحداث إلا بالإعطاء. قلت: ظاهر نص "التذهيب" أقاه هذا 190 يقتضي عدم جريان خلاف الغير لابن القاسم في المختطة. وهو مقتضى تخصيص اللخمي في نصه السابق قول الغير بالعنوة، لكنه فرض الخلاف ابتداء في العنوة والمختطة. ولو لا تخصيصه [قول الغير بعد ذلك بالعنوة] 191 لربما أوهم ولو لا تخصيصه [قول الغير بعد ذلك بالعنوة] 191 لربما أوهم الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها، وفيم اختطه المسلمون فسكنوه الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها، وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم، وتركها 194 إن كانت، ثالثها 195 (164) تترك و لا تحدث. [اللخمي] 196 عن غير ابن القاسم وابن الماجشون قائلا: ولو كانوا

تعليق على المدونة سماه:"التبصرة" وكتابه الكبير المسمى بـ:"القصد والإيجاز". توفي في نحو 1058/450. (الديباج المذهب،ص:325).

<sup>188</sup> مبتورة في ح.

<sup>189</sup> يعني التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي، وستأتي ترجمة البراذعي أسفله.

<sup>190</sup> في ع: هنا.

<sup>191</sup> في ت: ولولا تخصيصه بعد ذلك قول الغير بالعنوة.

<sup>192</sup> في ع 2: أهمه. 193 في ت و ع 2: ذوي.

<sup>193</sup> عي ح و ت: وبتركها. 194 في ح و ت: وبتركها.

<sup>194</sup> في ح و ب: وبدركها. <sup>195</sup> اي ثالث أقوال المالكية في الكنائس و هي مأخوذة من المدونة والواضحة. أنظر ص.129 .

<sup>196</sup> في ع 2: للخمي.

منعزلين عن بلاد [الإسلام]<sup>197</sup> وابن القاسم: قائلا: إلا أن يكونوا [قد]<sup>198</sup> أعطوا ذلك انتهى.

وقد تعرض لمناقشة ابن عرفة في فهم كلام اللخمي الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي 199 من متأخري المغاربة. فقال بعد أن نقل كلام اللخمي: وإنه معنى ما في "الواضحة" من غير زيادة ولا نقصان على نقل الوانشريسي في كتابه "المعيار المغرب" ما نصه: فمن تأمله، أي كلام اللخمي، علم منه الاتفاق على منع الإحداث فيما اختطه المسلمون، [وإن لم يعطوا] 200. واختصر ابن عرفة كلام اللخمي بما يوهم إطلاق الخلاف في الإحداث حتى فيما اختطه المسلمون وإن لم يعطوا. وليس ذلك في

<sup>197</sup> في ت: المسلمين.

<sup>198</sup> زيادة في ت.

<sup>199</sup> في ع: التاسي وفي ح و ت و ع 2 التنيسي. والصواب الننسي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الفقيه عبد الجليل المزالي التلمساني شهر بالتنسي.(وفيات الونشريسي، ص:153) قال ابن مريم:" الفقيه الجليل الحافظ الأديب المطلع. كان من أكابر علماء تلمسان الجلة"(البستان، ص:248). أخذ عن أبي الفضل محمد بن مرزوق الحفيد، وأبي الفضل بن الإمام، وقاسم العقباني ومحمد بن النجار، والولي الصالح إبراهيم التازي، وابن العباس، وغيرهم (كفاية المحتاج 209/2 - 210 والبستان، ص:248).

سنل الشيخ أحمد بن داوود الأندلسي حين خرج من تلمسان عن علمانها فقال: العلم مع النتسي والصلاح مع السنوسي والرناسة مع ابن زكري.

له تأليف منها: "نظم الدر والعقبان في بيان شرف بني زيان" وتأليف في الضبط، أي في رسم الخراز سماه "الطراز" و "راح الأرواح فيما قاله أبو حمو وما قيل فيه من الأمداح". قال ابن مريم: وسمعت أن له تعليق على ابن الحاجب الفرعي وله فتاوى وجواب مطول عن مسألة يهود توات أبن فيه عن سعة الدائرة في الحفظ والتحقيق. وإلى هذه الرسالة يشير القرافي أعلاه وهي موجودة في المعيار 235/2. وقد قرظها محمد بن يوسف السنوسي (ت 1490/895) واثنى على صاحبها في رسالته الجوابية لمحمد بن عبد الكريم المغيلي حول هدم كنائس توات قال: "لقد وفق لإجابة المقصد، وبذل وسعه في تحقيق الحق، وشفى غليل أهل الإيمان في المسألة، ولم يلتفت لأجل قوة اليمانه ونصوع ايقانه إلى ما يشير إليه الوهم الشيطاني من مداهنة بعض من تتقى شوكته، ويخشى وقوع ضرر منه سوى الشيخ الإمام القدوة، علم الأعلام الحافظ المحقق أبو عبد الله التسي جزاه الله خيرا، فقد مد باعه في إيانة الحق ونشر أعلامه، وأطال النفس وحقق نقلا وفهما وبالغ في ذلك حتى أبدى من نور إيمانه الماحي ظلمات الكفر أعظم قبس" (البستان، ص:249، والجواهر المختارة، مخطوط الخزانة العامة رقم: 1698 ( 36/2).

توفي النتسي سنة 94/4/899. (ترجمته في: وفيات الونشريسي، ص:153 و البستان، ص: 248 – 248 وكفاية المحتاج 209/2 – 210 ولقط الفراند،ص:274). 200 زيادة في ت. 200.

كلام اللخمي بوجه. وكل من نقل كلام اللخمي من المتقدمين، نقل غير الصواب، ولم يذكر الخلاف إن لم يعطو ا ذلك إلا في العنوة.

ومراد اللخمي بقوله: "واختلف في الكنائس" ذكر الخلاف على الجملة، لأن ما اختطه 201 المسلمون تارة لا يكون فيها إعطاؤهم ذلك، وتارة يعطونه. وبلد العنوة تارة يكون فيها كنائس قديمة، وتارة لا يكون [فيها] 202. وفي كل منهما تارة يعطون الإحداث، وتارة لا يعطونه. وكلامه شامل لها كلها، إذ هي معنى "المدونة" عنده. وموضوع الكلام عنده، النظر في إبقاء القديمة، وفي الإحداث، وفي التمكين إذا أعطوا. ولذلك عبر بقوله: "واختلف في الكنائس"، ولم يقل في إحداث الكنائس، لشمول عبارته المعاني الثلاث. فذكر في الجميع ثلاثة أقوال، وهي مأخوذة مما في "المدونة" و "الواضحة":

الأول: قول ابن القاسم أن تترك القديمة في العنوة، ويمنع الإحداث في المختطة والعنوية<sup>204</sup>، إلا مع الإعطاء.

والشّاتي: قول الغير وهو مثلّه: إلا أنه لا يشترط في الإحداث في العنوية الإعطاء.

والثّالث: لعبد الملك<sup>205</sup> تهدم القديمة، ويمنع الإحداث في المختطة والعنوية مطلقا، أعطوه [أم]<sup>206</sup> لم يعطوه.

وفهم هذه الأقوال من كلام اللّخمي إنما يلوح بعد التأمل<sup>207</sup>. وتبين <sup>208</sup> ذلك بأن يجعل قوله: "و إن شرط لهم ذلك لم يجز" راجعا

<sup>201</sup> في ع: اختطها.

<sup>202</sup> زيادة في ت.

<sup>203</sup> في ع: المحدثة.

<sup>204</sup> في ت: العنوة.

<sup>205</sup> يعني ابن الماجشون. 206 في ح و ع 2: أو.

<sup>206</sup> في ح و ع 2: او . 207 في ع: النّائل وأنّل يائل أثالة تأصل، ولا معنى لها هنا .

<sup>208</sup> في ح: تبيين.

إلى المسألتين قبله وهما: العنوية والصلحية التي فيها المسلمون. لأنه إذا لم يعرف بذلك في الصلحية، فالعنوية أحرى.

فإذا علمت (165) هذه الأقوال علمت أن الإحداث في المختطة إذا لم يعطوه متفق على منعه. ولما عبر ابن عرفة بقوله: "واختلف في إحداث الكنائس" فإنه جزم بكلام اللخمي، فلزمه التعقب 209 بمخالفة عبارة اللخمي، وعدم موافقته للنقل. وحكاية اللخمي الخلاف على الوجه الذي ذكرناه صحيحة، إذ هي [كذلك] 210 عند [أئمة المذهب] 211، حسبما فهموه من "المدونة" و الواضحة" وغير هما. [غير] 212 أن كثيرا منهم لم يعرفوا في العنوية بين القديمة و غيرها] 213. ولا يقال لعل ابن عرفة وقف على ما لم يكن عند اللخمي، لأنا نقول: لما أسند ابن عرفة نقله إلى نقل اللخمى سقطت هذه الدعوى انتهى.

وأما فقيه تلمسان 214 أبو العباس أحمد بن زكري 215 فقال: "قد نقل الشيخ أبو الحسن اللخمي الخلاف فيها،

<sup>209</sup> في ت: التعقيب.

<sup>210</sup> في ت: بذلك.

<sup>211</sup> في ع 2: الأئمة.

<sup>212</sup> زيادة في ع 2.

<sup>213</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>214</sup> تلمسان صيغة جمع لكامة تلمسي التي تعني المكان الذي يستقر فيه الماء. كانت تدعى أيام الرومان "بوماريا"، أي الحدائق. وتلمسان الإسلامية في الأصل قريتان: "أدغاير" التي أسسها المولى إدريس الأكبر على أنقاض معسكر روماني و "تاقر ارت" التي أسسها يوسف ابن تاشفين. وهي في زمن ابن زكري عاصمة بني عبد الواد. (الروض المعطار، ص:135 و الاستنصار، ص:176 و وصف إفريقيا 17/2).

<sup>215</sup> أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني، قال ابن عسكر: "علامة الزمان، وشيخ التحقيق و الإتقان، بحر العلوم، وإمام أهل الفهوم "(دوحة الناشر، ص:119). كان في مبدأ أمره يحترف بصناعة الحياكة يتيما لا أب له، ويأتي لأمه بما يستعين من ذلك. ثم انتهت إليه رئاسة العلم في زمانه، وكان شيخ الفتيا وإمام التدريس بالجامع الكبير بتلمسان (البستان، ص:40).

له مكملُ المُقاصد لم يسبق بمثله، ومسائل القضاء والفنيا وشرح عقيدة ابن الحاجب سماه "بغية الطالب" وشرح الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي في أصول الفقه. ومنظومته الكبرى في علم الكلام في أكثر من ألف وخمسمانة ببت، قال أبن عسكر: "وهي بكر عذراء لم يقدر أحد على فض خاتمها إلى الأن. ولقد حمله بعض الطلبة في ذلك الزمان إلى الشيخ محمد بن يوسف السنوسي وطلب منه أن يشرحه، فقال السنوسي: لا يقدر على شرح هذا إلا مؤلفه". وكان بين ابن زكري

[و] 216 في أرض العنوة صريحا، إلا أنه لم يعزه في المختطة للغير المخالف لابن القاسم في أرض العنوة. ثم [حكى]217 نص اللخمي السابق. ثم قال بعده: فما نقله ابن عرفة منسوبا إليه، فيه قلق ونظر و اضح. ثم قال: والمختلف فيه [مما ذكر]<sup>218</sup> [من]<sup>219</sup> [أرض] العنوة والمختطة وكذلك أرض الصلح التي بين أظهر المسلمين، فقال ابن رشد<sup>221</sup>: "لهم الإحداث إن شرطوه". ونقل ابن أبي زيد<sup>222</sup>

والسنوسي مجارات ومباحث في علم الكلام، ولما توفي السنوسي رثاه ابن زكري على ما كان بينهما. توقى ابن زكري سنة 1493/899 (البستان،ص:38 – 41 ودوحة الناشر،ص:121).

216 سقطت من ع 2. 217 سقطت من ت.

218 في ع: ما ذكره وفي ح: ما ذكر.

219 في ع 2: في.

220 في ت: امر .

221 محمد بن احمد بن محمد بن رشد يكنى أبا الوليد، قرطبي زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم. معترف له بصحة النظر وجودة التاليف ودقة الفقه، وكان إليه المفزع في المشكلات، بصيرا بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم. وكانت الدرايـة أغلب عليـه من الر و اية.

الف كتاب "البيان والتحصيل، لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل"، وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا، وكتاب المقدمات لأو الل كتب المدونة، واختصار الكتاب المبسوطة من تأليف يحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى، وتهذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الأثار، وأجزاً عكثيرة في فنون من

العلم مختلفة.

تققه بابي جعفر بن رزق، وعليه اعتماده، وسمع الجياني، وأبا عبد الله بن فرج، وأبا مروان بن سراج، وابن أبي العافية الجوهري، وأجاز له العذري. ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة 1117/511 ثم استعفى منها سنة 1121/515 إثر الهيج الكانن بها من العامة، وأعفي وزاد جلالـة ومنزلا. وكـان صاحب الصلاة أيضا في المسجد الجامع، وإليه كانت الرحلة للتغقه من أقطار الأندلس مدة حياته. توفي ليلة الأحد ودفن عشية 11 ذي القعدة سنة 520/الثلاثاء 28 دجنبر 1126 (الديباج المذهب، ص: 373 - 374) (ترجمته فيي: الصلة، ص:518 وقضاة الأندلس، ص:98 وبغية الملتمس، ص: 40 وشَجرة النور 2/129 وأزهار الرياض 59/3 ومرأة الجنان 225/3 وشذرات

الذهب 62/3 وسير أعلام النبلاء 115/12 وهدية العارفين 85/2 والأعلام 316/5). 222 أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب

مالك وشارح أقواله. وكان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك، قانما بالحجة عليه، بصير ا بالرد على أهل الأهواء. حاز رناسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه، وكثر الأخذون عنه. وهو الذي لخص المذهب وضم نشره، ودب عنه وملأت البلاد تأليفه، عارض الكثير من الناس أكثرها، فلمُّ يبلغوا مداه، مع فَضلُ السبق، وصعوبة المبتدأ وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير.

تَقَه بفقهاء بلده، وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد، وأبي الفضل القيسي، وأخذ أيضًا عن محمد بن مسرور بن الغسال، وعبد الله بن مسرور بن الحجام والقطان والإبياني وزياد بن

عن عبد الملك في "التوادر" "ليس لهم الإحداث وإن شرطوه". وكلاهما لم يعرج على قول ابن القاسم في "المدونة" كما نقله اللخمى" انتهى.

ولما تكلم التونسي على مسألة إحداث الكنائس، أتى بما في "المدونة" معتمدًا عليه، وصوب قول ابن القاسم في العنوية دون الغير. وليس فيما اختطه المسلمون خلاف.

وأما ابن يونس <sup>223</sup> فبعد إتيانه بما في "المدونة" أتي بما في "الواضحة" عن ابن الماجشون مقتصر اعليهما <sup>224</sup>.

موسى وسعدون الخو لاتي وأبي العرب، وأبي أحمد بن ابي سعيد، وحبيب مولى ابن أبي سليمان. ورحل وحج وسمع من ابن الأعرابي، وإبر اهيم بن محمد بنّ المنذر، وأبي علي بن هلال، وأحمد بن إبر اهيم بن حماد القاضي، وسمع أيضا من الحسن بن بدر، ومحمد بن الفتح، والحسن بن نصر السوسي ودراس بن اسماعيل وعتمان بن سعيد الغرابلي وغيرهم.

له كتاب "النوادر والزيادات على المدونة" مشهور، أزيد من مانة جزء وكتاب مختصر المدونة" مشهور أيضًا، وعلى كتابيه هذين المعول في النَّفقه، وكتاب "تهذيب العتبية" وكتاب"الاقتداء بأهل المدينة" وكتاب "الدُّنب عن مذهب مالك" وكتاب "الرسالة" وكتاب "النتبيه على القول في أو لاد المرتدين ومسألة الحبس على أو لاد الأعيان" وكتاب "تفسير أوقات الصلوات" وكتاب "النُّقة بـالله والتوكل على الله" وكتاب "المعرفة واليقين" وكتاب "المضمون من الرزق" وكتاب " المناسك" وكتاب "رد السائل" وكتاب "حماية عرض المؤمن" وكتاب "البيان عن إعجاز القرآن" وكتاب "الوسواس" وكتاب "الاستظهار في الرد على الفكرية" وكتاب "كشف التلبيس" وكتاب"فضل قيام رمضان" ورسالة إعطاء القرابة من الزكاة، ورسالة فيمن تؤخذ عنه تلاوة القرآن والذكر ورسالة النهي عن الجدل، ورسالة في الرد على القدرية، ورسالة الموعظة والنصيحة، ورسالة طلب العلم، ورسَّالة الموعظة الحسنة لأهَّل الصدق، ورسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن، ورسالة في أصول التوحيد، وجملة تآليف كلها مفيدة، بديعة. توفي سنة 996/386 (الديباج المذهب، ص:222 - 223) . (ترجمته في: شرف الطالب، ص:51 وطبقات الفقهاء،ص:135 وسير أعلام النبلاء 3/11 والفهرست 201/1 ومرأة الجنان 441/2 والنجوم الزاهرة 200/4 وشذرات الذهب 131/3 وكشف الظنون،ص: 841 و 880 و هدية العارفين 447/1 وعيون التو اريخ 245/2).

<sup>223</sup> احمد بن يونس بن سعيد القسنطيني، عرف باسم أبيه يونس، تفقه بالبرزلي، وابن علام الله القسنطيني وقاسم الهزميري ومحمد بن محمد الزلديوي، أخذ عنه الحديث والأصلين والبيان والمنطق والطب وشرح البردة عن مؤلفه أبي عبد الله بن مرزوق، وشينا من العقليات عن البساطي. الف رسالة في ترجيح ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها، ولجوبة عن أسللة وردت من صنعاء سماها: "رد المغالطات الصنعائية"، و "قصيدة في مدحه صلى اله عليه وسلم"، ولد سنة 1410/813 وتوفي في شوال سنة 878/ فبراير -مارس1473. (كفاية المحتاج 1/121 - 122 وتوشيح الديباج، ص:65 - 66 ).

وقلت: وخلاصة ما في الأرض المختطة أن الغير المخالف لابن القاسم ليس له فيها نص، و إنما وقع النص فيها لابن القاسم. إلا أن الغير يحتمل أن يقول بخلاف ابن القاسم فيها، كأرض العنوة المقر فيها أهلها. لأنه إذا قال بالإحداث في العنوة لكونـه حيذها<sup>225</sup> [الصلح] 226، فله أن يقول ذلك في المختطة لرضاهم بسكناهم مُّعهم. ويُحتمل أن يقول بـالمنع مفرقًا، فإن أرض العنـوة لمـا كـانو ا بها ابتداء، وأقروا على ما كانوا عليه، فكان لهم شبهة، فليس في الاحداث بها ما [في]227 بلدة لا شبهة للكفار فيها، لانفراد المسلمين باختطاطها. وقد مر عن التنسى 228 أنه قال: من تأمل كلام اللخمى علم منه الاتفاق على المنع في المختطة. وقال أيضا: فإذا علمت (166) هذه الأقوال، علمت أن الإحداث في المختطة إذا لم يعطوه متفق على منعه. وتقدم عن ابن زكري 22<sup>9</sup> إدخالها في الخلاف كأرض العنوة. لكن في كلام ابن رشد ما يفيد الاتفاق على المنع، فإنه قال: " في كتاب السلطان من "العتبية "230: "سئل مالك عن [الكنانس] 231 التسي في 232 الفسطاط المحدثة، التسي في خطط الإسلام، وإن أعطوهم العراص<sup>233</sup> ويبنون فيها الكنائس، قال مالك: [أرى أن تغير وتهدم]<sup>234</sup> ولا يتركوا ولا [خير]<sup>235</sup> فيه. و قال في "البيان" عند شرحه هذا مثل ما في "المدونة"، ولا

<sup>225</sup> في ح: حيدها وفي ت: جبذها. وحيذ هنا هي بمعنى حيز، ويقال أن الصواب في حوز هو حوذ بالذال المعجمة، مادة حاز، محيط المحيط.

<sup>226</sup> في ع 2: الصلح.

<sup>227</sup> مبتورة في ح. 228 في ح و ع 2: التنيسي.

<sup>229</sup> في ع 2: ابن زكريا و هو خطا.

<sup>230</sup> العنبية نسبة للعنبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عنبة بن حميد بن عنبة الأندلسي القرطبي المترفي سنة 255/869 وهي مستخرجة من الأسمعة المسموعة من مالك بن انس.

<sup>231</sup> في ت: الكتاب.

<sup>232</sup> في ع: فيها.

<sup>233</sup> في ع: العراض.

<sup>234</sup> في ع 2: ارى ان تهدم وتغير .

<sup>235</sup> سقطت من ع.

اختلاف أعلمه. لكن قال الفقيه ابن زكري 236 ما نصه: ليس في "المدونة" ما يماثل مسألة "العتبية" التي [قد] 237 حكى القاضي ابن رشد فيها الاتفاق تصور ا<sup>238</sup> وتصديقا، إلا قولها <sup>239</sup>: ولا يجوز للمسلم 240 أن يكري داره [أو] 241 يبيعها ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار.

فإن قلت: لعله أراد [قولها] 242 ليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام كنيسة. قلت: لا يصح أن يريد ذلك، لأن المراد ببلد الإسلام عند شارحها العنوة لا غيرها. والخلاف في إحداث الذمي بها كنيسة منصوص عليه في "المدونة". [الخلاف] 243 بين [ابن] لأك القاسم وغيره. وقد أشار ابن رشد إليه في آخر كلامه عن أجرة الأرض المختطة، لأن الغير لم يخالف فيها ابن القاسم، كما خالفه غيره في أرض العنوة، حسبما هو ظاهر كلام "المدونة"، لأنا نقول: قد نقل الشيخ أبو الحسن اللخمي الخلاف فيها، وفي العنوة صريحا، إلا أنه لم يعزه في المختطة للغير إلى آخر ما مر من عبارته السابقة.

وقد قال ابن عبد البر <sup>245</sup> في "الكافي "ما نصه: وليس

<sup>236</sup> في ع 2: ابن زكريا و هو خطأ.

<sup>237</sup> سقطت من ت.

<sup>238</sup> في ع: تهور ا.

<sup>239</sup> في ح و ت: قولهما.

<sup>240</sup> في ح و<sub>إ</sub> ت: لمسلم.

<sup>241</sup> في ح: أن .

<sup>242</sup> في ح و ت: قولهما.

<sup>243</sup> زيادة في ت.

<sup>244</sup> سقطت من ت.

<sup>245</sup> يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، الحافظ شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة. من أهل قرطبة تفقه بها عن أبي عمر بن المكوى، و لازم أبا الوليد بن الفرضي وعنه أخذ كثير ا من علم الرجال والحديث وسمع سعيد بن نصر و عبد الوارث وأحمد بن قاسم البزاز, وأبا محمد بن أسد وخلف ابن سهل الحافظ. ذكر صاحب الوفيات عن القاضي أبي عبد الله بن سكرة قال: سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد الباجي يقول لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث وقال الباجي أيضا أبو عمر أحفظ أهل المغرب.

لأهل العنوة إحداث كنيسة، <sup>246</sup> لم تكن لهم ببلد الإسلام، وما كان من كنائسهم التي [عو هدوا عليها وصولحوا] <sup>247</sup> فلا يمنعون منها، ولا يغير عليهم. وما اختطه المسلمون من المدن وسكنه معهم أهل الذمة، فلا يجوز لهم فيه إحداث كنيسة. وقد قيل إنهم إذا كانوا ساكنين مع المسلمين في موضع لهم فيه كنيسة [واحدة] <sup>248</sup> [فيتنقلون معا] <sup>249</sup> فإنهم يكونون على ما كانوا عليه، ولا يمنعون من كنيسة واحدة، إلا أن يشترط ذلك عليهم" انتهى كلام ابن زكري

فارق أبو عمر قرطبة وجال في غرب الاندلس مدة، ثم تحول الى شرق الاندلس، وسكن دانية

وبانسية وشاطبة وتولى قضاء الأشبونة وشنترين.

وكان موفقًا في التأليف، معانا عليه. ألف في الموطأ كتبا مفيدة منها كتاب: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد" رتبه على اسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، وهو كتاب لم يتقدمه أحد وهو سبعون جزءا. قال أبو محمد بن حزم: "لآ أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه. وكتاب: "الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأي والأثار" شرح فيه الموطأ على وجهه ونسق أبوابه. وكتابا جمع فيه أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كتابا جُليلا مفيدا سماه كتاب "الاستيعاب" وكتاب: "الكَّافي " في الفقه، وكتاب"جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله" وكتاب: "الدرر في اختصار المغازي والسير" وكتاب: "العقل والعقلاء" وما جاء في أوصافهم، وله كتاب صغير في قبائل العرب وأنسابهم سماه "جمهرة الأنساب" وكتاب: "بهجة الجالس و أنس المجالس" في ثلاثة أسفار ، جمع أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة. توفي أبو عمر بشاطبة في ربيع الآخر سنة 463/يناير فيراير 1070.(الديباج المذهب،ص:440 – 442) (ترجمته في: بغية الملتمس،ص:4474 ووفيات الأعيان 348/2 وتسجرة النور 119/1 والصلة،ص:616 والمغرب في حلى المغرب 407/2 وترتيب المدارك 808/3 وتذكرة الحفاظ 81128/3 وجدوة المقتبس، ص: 344 والرسالة المستظرفة، ص: 15 وشذرات الذهب 314/3 والعبر 255/3 وسير أعلام النبلاء 181/11 ومطمح الأنفس،ص:61 والمختصر في أخبار البشر 197/2 ومرأة الجنان 89/3 وكشف الظنون،ص:12 - 175 - 750 - 1279 - 1440 - 1440 - 1838 -- 1907 و هدية العارفين 550/1 والأعلام 240/8).

246 في ع: "وهي بمنزلة أهل الذمة، وليس لأهل الذمة إحداث كنيسة". ويبدو أن اضطرابا قد وقع هنا للناسخ فنقل سهوا: "وهي بمنزلة أهل الذمة" ثم أعاد كتابة أول كلام ابن عبد البر ثانية. ولعل الصواب ما جاء في ح و ت، المثبت في المتن.

247 في ت: عو هدو ا قيها وصولحوا عليها.

248 سقطت من ت.

249 في ح و ت: فينتقلون معاونين.

250 في ع 2: ابن زكريا و هو خطأ.

قال الفقيه أحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي 251 في عبارة "الكافي" هذه بعد أن صرح بمنع الإحداث فيما اختطه المسلمون: وظاهره أنه متفق عليه، إذ لم يذكر الخلاف إلا في صورة و احدة (167) وهي [حيث] 252 كان لأهل الذمة كنيسة مع المسلمين ثم انتقلوا جميعا و اختطوا موضعا" انتهى .

فإن قلت تفسير أرض الإسلام في قول مالك بالعنوة تبعا لشراح الكتاب <sup>253</sup> ربما أشعر أنه خلاف قول ابن القاسم بعده في أرض العنوة. قلت هما مسألتان. لأن مسألة ابن القاسم في أرض العنوة المقيدة بإقرار أهلها [عليها] <sup>254</sup> ويدل على ذلك قول أبي محمد صالح: "الأراضي ثلاثة" فذكر أرض الإسلام، ثم ذكر أرض الصلح، ثم ذكر الخلاف بين [ابن] <sup>255</sup> القاسم والغير في العنوة. انتهى ما حكاه <sup>256</sup> الوانشريسي.

وأما حكم إبقاء الكنائس [القديمة] 257 و هي الموجودة قبل وضع المسلمين أيديهم على تلك [الأرض] 258 التي [هي] 259 فيها، وحكم [رم] 260 المنهدم منها، بعد وضع أهل الإسلام أيديهم عليها، فقد [تقدم] 261 عن اللخمي 262 لما حكى خلاف ابن القاسم والغير في أرض العنوة أنه قال: ظاهر قولهما أن القديم منها [يبقى و] 263

<sup>251</sup> التنيسي في جميع النسخ، والصواب ما اتبتناه.

<sup>252</sup> في ح و ت: إذا ِ

<sup>253</sup> يعني المدونة. 254 سقطت من ت.

<sup>254</sup> سقطت من ع 2.

<sup>256</sup> في ح و ت: ما ذكر ه.

<sup>257</sup> سقطت من ت.

<sup>258</sup> سقطت من ت.

<sup>259</sup> سقطت من ع 2.

<sup>260</sup> سقطت من ت.

<sup>261</sup> في ح و ت: نقل.

<sup>262</sup> زيدت هنا في ت عبارة: كما تقدم، وهي في غير محلها.

<sup>263</sup> زيادة ف*ي* ت.

يترك. قال ابن زكري <sup>264</sup>:" وكذا قول صاحب "الجواهر" <sup>265</sup>: لا يتعرض لكنائسهم. مع قوله <sup>266</sup> بعد هذا: وإن كانوا في بلدة بناها المسلمون لا يمكنون من كنيسة.

قال الوانشريسي في "المعيار" بعد ذكر هذا: وقال الفقيه عيسى بن أحمد الماواسي <sup>267</sup> في الظاهر [الذي] <sup>268</sup> قاله اللخمي ما نصه:" وهذا الظاهر <sup>269</sup> صحيح، نقله الشيوخ وسلموه كالشيخ أبي الحسن الصغير وغيره ممن تكلم على المدونة. وهذا الظاهر المفهوم من كلام أبي عبد الله

264 في ع 2: ابن زكريا وهو خطأ.

<sup>265</sup> هو عبد الله بن نجم الدين محمد بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي، السعدي المصري، المالكي، كنيته أبو محمد الملقب بالخلال. وشاس بالشين المعجمة، والسين المهملة وبينها ألف. كان فقيها فاضلا في مذهبه، عارفا بقواعده. درس بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع العتيق. وحج في أو اخر عمره، ورجع، فامنتع عن الفنيا. صنف في مذهب مالك كتابا نفيسا سماه: "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" وضعه على ترتيب الوجيز لأبي حامد الغز الي، وفيه دلالة على غزارة فضائله، والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه لحسنه، وكثرة فوائده وله أيضا كتاب سماه: "كرامات الأولياء" (الديباج المذهب، ص: 229 ومعجم المؤلفين (303/2).

توجه إلى تغر دمياط بنية الجهاد لما استولى عليه النصارى فتوفي هناك في جمادى الآخرة أو في رجب سنة 610/ نونبر - دجنبر 1213 (الديباج المذهب، ص:230).

<sup>(</sup>ترجمته في: سير اعلام النبلاء 140/13 ووفيات الأعيان 323/1 والبداية والنهاية 86/13 وكشف الخنون، ص:613 و1458 وهدية العارفين 459/1 ومسرآة الجنان 35/3 وهدية العارفين 459/1 وحسن المحاضرة 258/1).

<sup>266</sup> في ت: قولهم.

<sup>267</sup> في ت: المراسي و هو خطأ. و هو عيسى بن أحمد بن محمد الماواسي البطيوي الفاسي يكنى بأبي مهدي. فقيه فاس ومفتيها و عالمها، ولي خطة الفقوى بها بعد الإمام القوري وكان حافظا محققا من جلة الفقهاء وكبار العلماء. أخذ عن شيوخ فاس وتلمسان كالإمام أبي محمد عبد الله العبدوسي, وأبي عبد الله القوري وغير هما. وأخذ عنه الشيخ زروق وغيره. وحكي أنه خطب بفاس الجديد نحوا من ستين سنة.

له فتاوي نقل بعضمها في المعيار .

توفي بفاس بعد زوال يوم السبت 11 رجب سنة 20/896 مايو 1490خلافًا لما في الدوحة من أنه توفي في العشرة الثانية من القرن العاشر (سلوة الأنفاس 314/3 – 315).

<sup>(</sup>تَرَجَمَتُهُ في: نَيْلُ الابتهاج، ص:194 وجَدُوة الاقتباس 502/2 ــ 503 وَدَرَة الحجال 192/3 وكفايـة المحتاج 1/ 320 ــ 321).

<sup>268</sup> سقطت من ت.

<sup>269</sup> في ت:الشرط ووردت هذه الكلمة مختصرة في ح على النحو الآتي:"الظـــ".

مالك بن أنس رضي الله عنه. وكلام صاحب "التهذيب" <sup>270</sup> إنما هو في إحداث الكنائس، لا في هدم ما وجد منها مبنيا منذ زمان متطاول. فأما ما وجد منها قد تطاول زمان بنائه <sup>271</sup> فلا يتعرض لهدمه، لأنهم محمولون على أن ذلك أمر أعطوه، حتى يثبت تعديهم في بناءهم. فإن ثبت ذلك وجب هدمه، لأن دو امه كابتدائه. وإن لم يثبت ذلك وجب حمل <sup>272</sup> أمره على السلامة من التعدي، إذ [ذاك] <sup>273</sup> أمر أعطوه، فثبت ووجب بقاؤه انتهى.

وقد خالف في ذلك طائفة من المتأخرين في مختصر اتهم كما [سنذكر]<sup>274</sup>[في] <sup>275</sup> الفصل الآتي [عقب]<sup>276</sup> هذا.

وأما رم المنهدم منها، أعني القديمة، ففي الأرض الصلحية الأمر ظاهر، لأنه إذا كان له الإحداث فأحرى الرم. وأما العنوية

<sup>270</sup> هو خلف بن أبي القاسم بن سليمان الأزدي القيرواني البراذعي يكنى أبا سعيد. من حفاظ المذهب المالكي، ومن أصحاب أبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن القابسي. قدم دمشق. له التهذيب في اختصار المدونة، المذكور أعلاه، اتبع فيه طريقة اختصار أبي محمد بن أبي زيد، إلا أنه ساقه على منوال المدونة، وحذف ما زاد أبو محمد. قال ابن فرحون:"وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه، وسمو ابدر استه وحفظه، وعليه معول الناس بالمغرب والاندلس". ومن تأليفه أيضا كتاب "التمهيد لمسائل المدونة" وكتاب "اختصار الواضحة". لم تحصل له رئاسة علم بالقعر و إن م كان منغضا عند أصحابه، لصحيته لسلاطين القير وإن من أ

لم تحصل له رئاسة علم بالقيروان، وكأن مبغضا عند اصحابه، لصحبته لسلاطين القيروان من الشيعة الفاطميين. ويقال إن فقهاء القيروان أفتوا بطرح كتبه، ورخصوا في التهذيب لاشتهار مسائله. ويقال إن هجر انهم له أنه وجد بخطه في ذكر بني عبيد يتمثل بالبيت المشهور:

أوَلَئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا ...وإن واعدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

خرج البراذعي إلى صقاية، وحصلت له عند أميرها مكانة. وعنده ألف كتبه المذكورة. وطارت شهرة هذه الكتب بصقاية، وذكر أن المناظرة في جميع حلق بلدانها إنما كانت بكتاب التهذيب. كان حيا سنة 1830/1030. الديباج، ص: 182 - 183 ومعجم المولفين 675/1 (ترجمته في: معالم الإيمان 184/3 وترتيب المدارك 807/4 وشجرة النور 1/501 والأعلام 311/2 وسير أعلام النبلاء 116/11).

<sup>271</sup> في ح: بنيانه.

<sup>272</sup> زيّدت هنا كلمة: "غيره" في ح و ع 2 وهي في غير محلها.

<sup>273</sup> في ع 2: ذلك.

<sup>274</sup> في ح: سنذكره.

<sup>275</sup> في ع 2: من.

<sup>276</sup> في ت: عقيب.

فظاهر كلام العلامة خليل <sup>277</sup> في مختصره التفصيل بين أن يكون بالشرط فيجوز، وبعدمه <sup>278</sup> فلا يجوز، ولم أقف عليه منصوصا كذلك لغيره <sup>279</sup>.

فإن قلت [أليس نقلت]<sup>280</sup> آنف عن ابن الماجشون أنهم يمنعون من رم(168) كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطا؟ قلت [و]<sup>281</sup> ما قاله ابن الماجشون إنما هو في أرض الصلح، كما مر في نقل الشيخ أبي الحسن الصغير وغير واحد من أهل المذهب. على أن ابن الماجشون ذكر أرض العنوة،

277 خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي الإمام العالم العلامة القدوة الحجة، حامل لواء المذهب المالكي على كاهله. كان صدر افي علماء القاهرة، مجمعا على فضله وديانته، استاذا ممتعا من اهل التحقيق، تأقب الذهن، أصيل البحث، مشاركا في قنون من العربية، والحديث و الفرانض، فاضلا في مذهب مالك، صحيح النقل أخذ عن شيوخ مصر علما وعملا. كان الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقة المنصورة، يلبس زي الجند المتقفين، ذا دين وفضل، وزهد و انقباض عن أهل الدنيا، أقبل على نشر العلم فنفع الله به المسلمين.

أخذ على الشيخ عبد الله المنوفي فقه المالكية ، وعلى الرشيدي العربية والأصول. وتخرج به جماعة. الف: "شرح جامع الأمهات" لابن الحاجب شرحا حسنا، انتقاه من شرح ابن عبد السلام وزاد فيه عزو الاقوال وايضاح ما فيه من الإشكال، وضع الله عليه القبول، وعكف الناس على تحصيله، ومطالعته، وسماه: "التوضيح" وألف مختصر افي المذهب نسج فيه على منوال الحاوي يعرف بمختصر الشيخ خليل قصد فيه الى بيان المشهور، مجردا عن الخلاف وجمع فيه فروعا كثيرة جدا مع الإيجاز البليغ، وأقبل عليه الناس كذلك. وشرح قطعة من التهذيب وسماه بالتبيين. وله مناسك وتقاييد مفيدة وله شرح على المدونة لم يكمل، وصل فيه إلى أو اخر الزكاة، وله ترجمة شيخه سيدي عبد الله وشرح على الفية ابن مالك. وقد عكف الناس على قبول كتابيه: التوضيح والمختصر. ولكن إقبال أهل المغرب على التوضيح اكثر، وأهل مصر على المختصر أكثر لكونه الأمر الذي لا يمارى في باب تعيين ما به الفتوى، وحصر المسائل الكثيرة في العبارات الوجيزة اليسيرة. وقد حكي عن الشيخ ناصر الدين اللقاني حيث عورض بكلام صاحب الترحمة أنه كان يقول: "نحن ناس خليليون النصل طلانا: مبالغة في الحرص على متابعته لكمال الاعتقاد في فضله.

توفي خليل سنة 48/749 بسبب الطاعون (الديباج المذهب، ص:186 ونيل الابتهاج،ص:112 وتوشيح الديباج، 92 - 98) . (ترجمته في:الدرر الكامنة 86/2 وحسن المحاضرة 460/1 وشجرة النور 223/1 والنجوم الزاهرة 92/11 ومعجم المطبوعات، ص:835 والأعلام 315/2 وكشف الظنون، ص:65/3 1831،1855).

<sup>278</sup> في ع و ع 2: عدمه

<sup>279</sup> في ت: ولم أقف عليه كذلك منصوصا لغيره.

<sup>280</sup> سقط من ت.

<sup>281</sup> زيادة في ع 2.

ولم يذكر الرم فيها، بل قال بعدم الإحداث و[هدم]282 القديم. ونصه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يرفعن فيكم يهودية ولا نصرانية ، قال ابن الماجشون: ولا تبنيي كنيسة في دار الإسلام ولا حريمه ولا في عمله، [إلا إن كانو] 283 أهل [ذمة] 284 منقطعين عن دار ليس [بينهم] 285 مسلمون، فلا يمنعون من بناءها بينهم، ولا من إدخال الخمر ما 286 إليهم، ولا من كسب الخنازير. وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك، ومن رم كنائسهم القديمة التي صالحوا عليها إذا رثت، إلا أن يشترطوا ذلك في صلحهم [فيوفي] 287 لهم. ويمنعون من الزيادة فيها، كانت الزيادة [فيها] 288 ظاهرة أو باطنة. و إن شرطوا أن لا يمنعون من إحداث الكنَّائس و [صـالحهم]<sup>289</sup> الإمام على ذلك [عن]290 جهل منه، فنهي رسول صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] <sup>291</sup> أولَى بالإتباع والانقياد. ويمنعون من ذلك من حريم الإسلام ومن قراهم التي [قد] 292 سكنها المسلمون، فلا عهد في معصية الله [إلا]<sup>293</sup> في رم كنائسهم إن اشتر طوا ذلك لا غير، فیو فی لہم بہ

قال ابن الماجشون: هذا كله في [أهل] 294 الصلح من أهل

<sup>282</sup> في ح و ت: بهدم.

<sup>283</sup> في ع 2: إلا أن يكون.

<sup>284</sup> في ت و ع 2: الذمة.

<sup>285</sup> سقطت من ت.

<sup>286</sup> سقطت من ت.

<sup>287</sup> في ح و ت: ويوفى.

<sup>288</sup> سقطت من ح و ت.

<sup>289</sup> في ع: صالحه. 200 في ع: ما

<sup>290</sup> في ع: على.

<sup>291</sup> سقطت من ح و ت.

<sup>292</sup> سقطت من ح و ت و ع 2.

<sup>293</sup> في ت: و لا.

<sup>294</sup> في ت: أرض.

الجزية، وأما [أهل]<sup>295</sup> العنوة<sup>296</sup> فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ولا يتركون أن يحدثوها، وإن كانوا منعزلين عن جماعة المسلمين، وليس لهم عهد يوفى [لهم]<sup>297</sup> به، وإنما صار لهم عهد حرمت به<sup>298</sup> دماؤهم حين أخذت الجزية منهم انتهى.

فإذا قلت: ما قاله ابن الماجشون في أرض الصلح في الرم، يخالف ما قررته من أنه إذا كان لهم 299 الإحداث فأحرى الرم. قلت: لا يذهب عنك أن كلام ابن الماجشون ليس هو المذهب، لما مر عن الفقيه ابن زكري 300 أن صاحب "النوادر" 301 نقل كلام ابن الماجشون هذا، ولم يعرج على قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو ظاهر [صنيع] 302 الشيخ أبي الحسن الصغير، وإن نقل ابن عتبة 303 الشافعي، في هدم الكنائس، عن جد والده 304 لأمه، العلامة شمس الدين القرافي 305 جوابا عن سؤال يوافق ما لابن الماجشون، وإنما أفتى بذلك سدا للباب وردعا للكفرة اللئام.

ولفظ الجواب: الحمد لله الذي هدانا [لهذا] 306. لا يعاد ما انهدم من الكنائس، (169) ولا يرم في أرض عنوية ولا صلحية،

<sup>295</sup> زيادة في ت.

<sup>296</sup> في ع وع 2: العنوية.

<sup>297</sup> سقطت من ع. 298 في عو ح: بها.

<sup>298</sup> في عو ح: به. 299 في عو ح: له.

<sup>300</sup> في ع 2: أبن زكريا و هو خطأ.

<sup>301</sup> يعني ابن أبي زيد القيرز اني المترجم له اعلاه.

<sup>302</sup> سقطت من ع 2.

<sup>303</sup> ابن عتبة: لم أقف له على ترجمة.

<sup>304</sup> في ح و ع 2: والدي.

<sup>305</sup> شمس الدين محمد بن أحمد القرافي المالكي أحد نواب الحكم المالكية وأعيان الفقهاء بالديار المصرية. كان له عمل جيد مع ذكاء وحسن تصور في باب النوثيق وصناعة القضاء والشروط. توفي في14 ذي الحجة 23/867 مارس 1463 وقد جاوز السبعين من العمر ودفن صبيحة يومه بالقرافة. (النجوم الزاهرة 325/16 وتذكرة الحفاظ 251/1).

<sup>306</sup> سقطت من ح.

ولو ثبت وجود أصلها حين العهد، إذ لو فرض، فلابد من العهد على الترميم، والعهد على إبقاء ما هو موجود لا يستدعي إحداثا، والترميم إحداث، فضلا عن الإعادة، ولو وقع، وجبت إز الته، بل قال بعض أصحابنا: لا يوفى للصلحي فضلا عن العنوي باشتراط الإحداث لبطلانه. وفي كل من فروع هذه المسألة أقوال [تخالف ما قدمناه] 307 لم نعول عليها، ولا نشير إليها إعزازا لكلمة الإيمان. ومن ساعدهم على إقامة مجد وإظهار نصر، فهو رضي بالكفر، بل فوقه، والرضى بالكفر كفر. {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إنباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله والله الله المنه التهيد.

وتتمة الكلام على مسألة الرم هذه تأتي بعد والله تعالى الموفق.

<sup>307</sup> في ع: تخالف ما قلناه قدمناه (كذا) وفي ع 2: يخالف ما قدمناه وفي ح: يخالف ثم: بتر، ثم: ما قدمناه. و أثبتنا ما جاء في: ت.

<sup>308</sup> سورة المجادلة: الآية: 22.

الفصل الثاني: فيما اختصر عليه المختصرون من المتأخرين المسألة، وما في ذلك من المخالفة لما مر من كلام أهل المذهب

وهذا الفصل في الحقيقة متمم لما قبله، ومقرر لخلاصة [أهل] 309 المذهب في ذلك.

اعلىم أنه قد مر [من] 310 التفصيل 311 في الأراضي العنوية بين [القديمة والحديثة] 312، في جوز الإحداث بالشرط، وفي القديمة تترك على حالها. وإن هذا ملخص فهم اللخمي "المدونة" على ذلك، وهو مخالف لما في "الجواهر" 313 و"الذخيرة" 314

309 زيادة في ت.

310 زيادة في ت.

311 في ح وفي ت: التفاصيل.

312 في ح و ع 2: الحادثة و القديمة.

312 الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وهو لعبد الله بن نجم الدين بن شاس المترجم له أعلاه. 313 الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وهو لعبد الله بن نجم الدين بن شاس المترجم له أعلاه. 314 كتاب "الذخيرة" هو لشهاب الدين: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس القرافي. أحد الأعلام المشهورين، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك. كان إماما بارعا في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله المعرفة بالتفسير. أخذ عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي وعن شرف الدين محمد بن عمر ان الشهير بالشريف الكوكبي وعن شمس الدين أبي بكر محمد بن إبر اهيم بن عبد الواحد المقدسي. وتخرج عليه مجموعة من الفضلاء.

الف كتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع منها: كتاب "الذخيرة" في الفقه من أجل كتب المالكية، وهو الذي يعتمده القرافي في "الدرر النفائس" وكتاب "القواعد" وكتاب "شرح التهذيب" وكتاب "شرح الجلاب" وكتاب "شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي" وكتاب "التعليقات على المنتخب " وكتاب "اللتقيح" في أصول الفقه، وهو مقدمة "الذخيرة" وشرحه كتاب مفيد. وكتاب "الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة" في الرد على أهل الكتاب، وكتاب "الأمنية في إدر الك النية" وكتاب "الإستغناء في أحكام الاستثناء" وكتاب "الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام الشمل على فوائد غزيرة، وكتاب "اليواقيت في أحكام المواقيت" وكتاب "الإنتقاد في الاعتقاد" وكتاب المنجيات والمبيقات في الاحتقاد" وكتاب الإبصار في مدركات المنجيات والمبيقات في الأدعية، وما يجوز منها وما يحره وما يحرم، وكتاب "الإبصار في مدركات الأبصار" وكتاب "البارز للكفاح في المسئلة الواردة على خطب ابن نباتة" وكتاب "الاحتمالات المرجوحة" وكتاب "البارز للكفاح في الميدان" وغير ذلك.

و"المدهب" [لابن راشد] <sup>315</sup> والإرشاد <sup>316</sup> والعمدة <sup>317</sup> العدة <sup>317</sup> الكنائس، [فإنهم ساووا] <sup>318</sup> بين القديمة والحديثة في [نقض] <sup>319</sup> الكنائس، وعدم الإحداث، وها أنا أذكر لك [عبارتهم] في ذلك.

توفي في جمادى الآخرة عام 684/غشت 1285. (الديباج المذهب،ص:128 –130) ترجمته في (الوافي بالوفيات 128/ وحسن المحاضرة 136/ ووالمنهل الصافي 215/1 وايضاح المكنون (الوافي بالوفيات 125/ وكشف الظنون، ص:1153، 1359، 1615 وشجرة النور 188/ والأعلام 94/1).

315 في ع و ت: ابن رشد و هو خطأ لأن كتاب المذهب هو لابن راشد و ليس لابن رشد. وابن راشد هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي يكنى أبا عبد الله. كان فقيها فاضلا محصلا، وإماما متفننا في العلوم. اشتغل ببلده وحصل، ثم رحل إلى المشرق، فتفقه بالإسكندرية بالقاضي ناصر الدين الأبياري، تلميذ أبي عمرو بن الحاجب، وهو المأذون في إصلاح كتاب ابن الحاجب الفرعي، النين الأبيار عن بتطيع الدين بن العلاف، وأخذ عن محيى الدين الشهير بحافي رأسه. ثم رحل إلى القاهرة، ولقي بها الإمام العلامة شهاب الدين القرافي، فتفقه عليه و لازمه وانتقع به وأجازه بالإمامة في أصول الفقه، وفي الفقه، وكان يحضر عند الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في إقرائه مختصر ابن الحاجب الفقهي، وأخذ عن شمس الدين الأصبهاني وغيره. وحج في سنة 1281/680، ثم رجع إلى المغرب بعلم جم، وولي قضاء قفصة، ثم عزل.

له تأليف منها: كتاب "ألشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي" وكتاب "الذهب في ضبط قواعد المذهب"، وهو الذي يحيل عليه القرافي أعلاه، قال ابن فرحون: "جمع فيه جمعا حسنا، سمعت أبا عبد الله بن مرزوق يقول: ليس للمالكية مثله" وكتاب "النظم البديع في اختصار التفريع" وكتاب "تحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن الخطيب" و "نخبة الواصل في شرح الحاصل" في أصول الفقه، و "المرتبة السنية في علم العربية" و "المرقبة العليا في تعبير الرؤيا" كتاب غريب في فنه، وكتاب "الفائق في معرفة الأحكام والوثائق" في سبعة اسفار من القالب الكبير. وله غير ذلك من القايد الحسنة. توفي سنة 336/736. (الديباج المذهب،ص:317 – 318 ونيل الابتهاج،ص:3992 وهدية العارفين 34/2 وإيضاح المكنون 299/2) والأعلام 424/6).

316 مؤلف هذا الكتاب هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، المالكي المعروف بابن عسكر أبو محمد شهاب الدين. فقيه محدث مشارك في علوم جمة. تولى التدريس بالمدرسة المستنصرية ببغداد. وألف عدة تصانيف منها: "جامع الخيرات في الأذكار والدعوات" و"العمدة" في الفقه، و"العدة في شرح العمدة" و"عمدة الناسك وارشاد السالك" ويعرف كذلك بالإرشاد في الفقه. قال ابن فرحون: "أبدع فيه كل الإبداع، جعله مختصرا وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطولات مع إيجاز بليغ" وهو الذي يحيل عليه القرافي أعلاه، و"الإشارة والنور المقتبس في فواند النساك بن أنس" وله في الحديث، وغيره تأليف مشهورة.

توفي في شوال سنة 1332/732 وكان مولده سنة 1236/644. (الديباج المذهب، ص: 248 ومعجم المولفين 112/2). (ترجمته في: تاريخ علماء بغداد، ص: 89 وتاريخ ابن الوردي 300/2 والدرر الكامنة 344/2 ومرآة الجنان 47/4 وشذرات الذهب 102/6 والأعلام 329/3).

317 العمدة في الفقه، وهو كذلك لابن عسكر المترجم له أعلاه.

318 في ت: فإن ساووا.

319 في ت: بعض.

قال في "الجواهر": "فإن كانوا، يعني أهل الذمة، في بلدة بناها المسلمون، فلا يمكنون من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلد من بلادهم قهرا، ليس<sup>320</sup> للإمام أن يقر فيها كنيسة، بل يجب نقض كنائسهم قهرا" انتهى.

وقال في "الذخيرة" ما نصه: البحث السابع فيما يلزمهم، يعني أهل الذمة، بمقتضى عقد الجزية، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول الكنائس: فلا يمكنون من بنائها في بلدة بناها المسلمون أو ملكوها عنوة، ويجب نقض كنائسها" انتهى.

وقال ابن راشد في "المذهب": وإن كانوا في بلدة بناها المسلمون لم يمكنوا من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة [بلد]<sup>321</sup> من بلادهم [قهرا]<sup>322</sup> فليس للإمام أن يقر [فيها]<sup>323</sup> كنيسة، بل بجب نقض كنائسهم.

فإن فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج، ورقبة البناء] 324 للمسلمين، وشرطوا [بناء] 325 (170) كنيسة جاز. ولو افتتحت على أن [تكون] 326 رقبة البلد لهم وعليهم خراج، [لم] 327 [تنقض] 328 كنائسهم، ويمنعون من رمها. ابن الماجشون: ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا خربت، إلا أن يكون ذلك شرطا في عهدهم فيوفى لهم به، ويمنعون [من] 329 الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل ابن عبد البر أنهم يمنعون من إصلاح ما وهى منها. وإنما

<sup>320</sup> في ع و ع 2 و ح: وليس.

<sup>321</sup> سقطت من ت.

<sup>322</sup> سقطت من ع 2.

<sup>323</sup> **في** ت: بها.

<sup>324</sup> في ع 2 و ح وفي ت: الأبنية.

<sup>325</sup> في ح: و ع 2: بقاء.

<sup>326</sup> في ح: يكون.

<sup>327</sup> زيادة **في** ح.

<sup>328</sup> في ح: ينقض.

<sup>329</sup> **في ح**: عن.

منعوا من إحداث الكنيسة [فيما]<sup>330</sup> بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا ترفع فيكم يهودية ولا نصر انية}.

ولو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا، فقال ابن الماجشون: "لا يجوز هذا الشرط [ويمنعون منه] 331 إلا في بلدهم الذي يسكنه المسلمون معهم، فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. وقال: هذا في الصلح، [وأما] 332 العنوة، فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت، [ثم] 333 لا يمكنون من إحداث كنيسة، وإن كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام. انتهى.

وقال ابن عسكر <sup>334</sup> في "الإرشاد"، وهو من المشاهير، و [ممن] <sup>335</sup> نقل عنه الشيخ خليل: وتنقض كنائس بلاد العنوة لا الصلح، لكن يمنع رم [داثرها] <sup>336</sup>" انتهى.

وقال في "العمدة": ولا يمكنون من إنشاء كنيسة في دار الإسلام، ولا تبقى كنائس بلدهم المأخوذة عنوة. وقال في شرح لكلامه هذا: [إن]<sup>337</sup> كانت [بلاهم]<sup>338</sup> فتحت عنوة، وجب هدم ما بها من كنيسة و [بيعة]<sup>339</sup> ودار [نار]<sup>340</sup> لأنها صارت في حكم الإسلام. وإن [رحلوا]<sup>41</sup> عن بلاهم إلى دار الإسلام لم يمكنوا من شيء من ذلك انتهى.

<sup>330</sup> سقطت من ح و ت.

<sup>331</sup> وفي ع: ويمنعون كنيسة. وإذا كان المعنى واضح بموجب حرف الجر "من" والضمير المتصل به الذي هو "اللهاء" والذي يعود على الشرط، فإن استقامة السياق بناء على ما ورد في النسخة ع يقتضي إضافة: "من إحداث" بعد "يمنعون" لتصبح الجملة كما يلي: ويمنعون من إحداث كنيسة.

<sup>332</sup> في ح و ت: فأما.

<sup>333</sup> سقطت من ت.

<sup>334</sup> في ت: ابن عساكر و هو خطأ.

<sup>335</sup> في ع 2: من.

<sup>336</sup> في ت: أهلها بل أثر ها.

<sup>337</sup> في ع 2: إذا.

<sup>338</sup> زيادة في ح

<sup>339</sup> في ح: بيع.

<sup>340</sup> زيادة من عندنا.

<sup>341</sup> في ح: دخلوا.

وقد درج العلامة خليل في مختصره على خلاف ما قال هؤلاء. و[قال]<sup>342</sup> إن للعنوي إحداث كنيسة <sup>343</sup> إن شرط ذلك. والأقرب أنه مشى مع اللخمي. وذلك أنه أشار إلى قول ابن القاسم في الأرض العنوية التي أقر فيها أهلها بقوله: "وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط". وأشار إلى قول مالك في بلد<sup>344</sup> الإسلام، التي فسر ها أبو الحسن الصغير، تبعا لغيره من شراحها، بأرض العنوة بقوله: لا ببلد الإسلام، لكنه لم يتعرض لزيادة القيد الواقع في قول الامام] <sup>345</sup> مالك:إلا أن يكون لهم عهد أعطوه.

وقد ناقس العالمة البساطي 346 العلامة خليل [في مختصره تبعا الشرحة] 347 في قوله: "وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط. [فيشير] 348 لما قدمناه] 349 فقال بعد أن شرح كلام المصنف 350 على ظاهره ما نصه:" [هذا جل] 351 كلامه على ظاهره والله أعلم بصحته وظاهر كلامهم يخالف ذلك". ثم نقل كلام "الجواهر" الذي مر آنفا ثم قال: " فإن قلت هذا في الإبقاء وكلام [المصنف] 352 في الإحداث. قلت: لا (171) يشك أن الإبقاء أخف من الإحداث، فإذا كان في العنوة لا يجوز الإبقاء، فلا يجوز له

<sup>342</sup> زيادة من عندنا.

<sup>343</sup> في ت: الكنيسة.

<sup>344</sup> في ت: بلاد.

<sup>345</sup> سقطت من ع 2.

<sup>346</sup> سليمان بن خالد بن مقدم بن محمد بن حسن بن غانم الطائي علم الدين البساطي نسبة ابساط بباء موحدة فسين فطاء آخره، بلدة بمصر اشتهر بمعرفة المذهب والمشاركة في الفنون مع النقشف وترك التكلف وكثرة الطعام لوارديه حسن التقرير للألفية تقضى في ذي القعدة سنة 1376/778، فيشر بمهابة وعفة ، ثم صرف ثم اعيد توفي ليلة الجمعة 16 صفر سنة 09/786 أبريل 1384 (كفاية المحتاج 1 / 212 وتوشيح الديباج، ص: 103 – 104)

<sup>347</sup> في ع: الشّارحه.

<sup>348</sup> في ح و ت: مشير ا.

<sup>349</sup> سقط من ع 2.

<sup>350</sup> في ع 2: "المص" وهي اختصار لكلمة المصنف.

<sup>351</sup> سقط من ت.

<sup>352</sup> في ع و ع 2 و ح: "المص" وهي اختصار لكلمة المصنف.

الإحداث، والله [تعلى] 353 أعلم. على أنه قال بعد ذلك: وهذا في الصلح، وأما في العنوة، فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد، ولو كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام انتهى بحروفه. وقد وقع هذا الاعتراض لشيخنا الأجهوري 354 قائلا: "لا يعترض "بالجواهر" لأنه مشى مع "المدونة" على نقل ابن عرفة وغيره" انتهى. وهو موافق لما صدرنا به.

فإن قلت: يحتمل أن يريد العلامة خليل بقوله في المختصره": "لا ببلد الإسلام" الأرض المختطة. ويحتمل أن يريد به، ما يشمل المختطة، وأرض الإسلام التي وقع فيها قول [الإمام] 355 مالك، والأرض التي بناها المسلمون. قلت: يبعد 366 وإدرت خصوص الأرض المختطة، وإخراجه ذلك من قوله:"[وللعنوي] 357 [إلى آخره] "858 كونه درج على قول ابن القاسم في الإحداث في العنوة بالشرط، مع كون فرع المختطة لابن القاسم أيضا كذلك، ولو كان هذا مرادا له لعطفه بالواو دون لا، إذ حكم المختطة عند ابن القاسم كالعنوة. فإن قلت: يجوز أن يكون مشى في المختطة على غير قول ابن القاسم. قلت: لا يظن

<sup>353</sup> زيادة في ت.

تفقه بالشيخ شهاب الدين الفيشي، ثم بالشيخ شمس الدين اللقاني، ثم أخذ عن أخيه الشيخ ناصر الدين اللقاني. وأخذ عنه جماعة من الطلبة، ووصل عدد الطلبة الملازمين لدرسه المجدين نحو مائة. داوم على إقراء مختصر خليل وأبان عن كشف غوامض عدة، فصار طلبة مصر ومدرسوها كلهم من طلبته بسبب إقرائه لهذا الكتاب. وله عليه حاشية، وطرر على شرح بهرام الكبير.

توفي في صفر سنة 957/مايو 1550 (كفاية المحتاج 265/1 توشيح الديباج: 117).

<sup>355</sup> سقطت من ح و ت و ع2.

<sup>356</sup> في ت: بعد. 357 سقطت من ت.

<sup>357</sup> في ع و ع 2: الخ.

بالمصنف 359 ارتكاب قول لم يتحقق وجوده، فضلا عن [تصحيحه] 360 وترجيحه. وقد سلف تردد شيوخ المغاربة في أن الغير المخالف في [أرض] 361 الغير المخالف في المختطة? وأما شموله لها أعني المختطة، و[للأرض] 363 التي بناها المسلمون، ولأرض الإسلام التي وقع فيها قول مالك، فليس بمراد أيضا، لأن قوله: "إلا لمفسدة أعظم" إنما جرى ذكره قيدا في أرض الإسلام، لا في المختطة.

وأما حكم الكنائس القديمة في أرض العنوة عنده، أعني العلامة خليل، فالذي في كلامه النص على الإحداث بشرط. فيحتمل أن يرى بهدم القديمة، كما يتبادر من سوق الكلام. وهو منصوص أصحاب المختصرات كما مرعن "الجواهر" و"الذخيرة" وغيرهما. ويحتمل أن يرى إبقاءها، وفي الوجهين، مع عدم الشرط. لكن تنصيص اللخمي على جواز الإحداث للعنوي مع الشرط، وقوله: الظاهر ترك القديمة كما كانت، ومتابعة المصنف 364 له في جواز الإحداث في العنوية بالشرط، دون أن يتبع ما في "الجواهر" على عادته، وكذا "الذخيرة" و "المذهب" لقديمة والحادثة 365 كما مر صريحا، يشعر بأنه يرى بموافقة الشيوخ على ما قاله اللخمي من [أن] 366 الظاهر بترك القديمة، ويرشح ذلك 367 قوله: "كرم المنهدم".

<sup>359</sup> في جميع النسخ: "المص" وهي اختصار للمصنف. 360 في ح وفي ت: تحصيله.

<sup>361</sup> في ح وفي ت: تحا 361 سقطت من ت .

<sup>.</sup> 362 في ع 2: العنوية.

<sup>362</sup> في ع: والأرض.

<sup>364</sup> في جميع النسخ: "المص" وهي اختصار للمصنف.

<sup>365</sup> في ت: الحديثة. 366 زيادة في ت.

<sup>367</sup> في ت: لذلك.

فإن قلت لو اعتمد استظهار اللخمي، وتسليم الشيوخ له، وترك 368 ما [اقتصر] 369 عليه أصحاب المختصرات، مع كون [غالب] 370 المختصرات مبينة لما به الفتوى. قلت: [قد] 371 مر أنه درج [في] 372 "المدونة". ولا يخفاك أن الاعتبار عند أهل المذهب، إتباع طريق "المدونة" [وشيوخها، و[اللخمي] <sup>373</sup> وغيره من الشيوخ الذين سلموا مقالته من شراح "المدونة"، [قد]<sup>374</sup> درجوا على إبقاء القديمة على القديمة 375. وقد قال ابن رشد: نسبة "المدونة" الى المذهب، كنسبة أم القرءان إلى الصلاة، يستغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى بغيرها عنها. فلا لوم على المصنف376 في ذلك. وإن كان ما في المختصرات هو المناسب لاظهار شعار الإسلام، على أن ما في المختصرات قول ابن الماجشون. وقد علمت أنه خلاف المذهب كما مر [أن] 377 ابن أبي زيد ترك قول ابن القاسم، واقتصر على قول ابن الماجشون: "لا يترك لهم عند ضرب الجزية [عليهم] 378 كنيسة إلا هدمت، ولا يمكنون من إحداث الكنيسة، وإن كأنوا منعزلين عن بلاد الإسلام. فظاهره المنع من الإحداث، ولو مع الشرط، وقد علمت جوازه مع الشرط. وأما رم الكنائس القديمة فيها، أي في أرض العنوة، فقد قال العلامة خليل في "مختصره" مشبها بما قبله: وللعنوي إحداث

<sup>368</sup> في ت: ويترك.

<sup>369</sup> في ع 2 و ح: اختصر.

<sup>370</sup> في ح وفي ت: الغالب.

<sup>371</sup> في ح: فقد.

<sup>372</sup> في ع 2 و ح و ت: مع.

<sup>373</sup> سقطت من ع

<sup>374</sup> سقطت من ت وورد مكانها: على.

<sup>375</sup> سقط من ع 2.

<sup>376</sup> في جميع النسخ: "المص" وهي اختصار للمصنف.

<sup>377</sup> في ح: عَن.

<sup>378</sup> زيادة في ت.

كنيسة إن شرط، وإلا فلا [كرم المنهدم]379. [فيكون]<sup>380</sup> التشبيه في [الجملة و] 381 [كلامه تاماً، وتارة يشبه بالمخرج 382 من الشرط، الذي هو مفهومه فقط، فيكون التشبيه في الجملة 383 وكلامه هنا محتمل للوجهين. غير أن المتبادر التشبيه بالشرط وما خرج منه، فيكون حكمه حكم الإحداث في الشرط وعدمه وبعد ذلك [يحتمل]384 كلامه أنه [فّي]<sup>385</sup> رم المنهدم في الكنائس [القديمة] 386. وإنما لم يقيد بالقديمة أعتمادا على التشبيه، لأنه إذا كان له [إحداثها]387 بالشرط، فأحرى إشتراط رم القديم <sup>388</sup> منها، وقد مر أنّ المتبادر من سوق الكلام [عند]<sup>389</sup> عدم إبقاء القديمة في العنوة. ويحتمل أن يكون عدم التقييد مقصودا، [100] 100 ما أذا اشترط رم [100] 100 وأما أذا اشترط [100] 100الإحداث والرم في الحادثة إن حدث، لكن يحتاج إلى النص عليه كذلك في كلام أهل المذهب. (173) وقد مر عن أصحاب المختصرات هدم القديمة فضلاعن إبقائها بلارم. وجرى على ذلك إفتاء الجد<sup>393</sup> كما مر. وسبق أن قضية إطلاق الظاهر الواقع في كلام اللخمي بتركها بلارم، لكن الاشتراط مسلوب [عنه] 394.

<sup>379</sup> زيادة **في ح**.

<sup>380</sup> في ع: يكون.

<sup>381</sup> زيادة في ح وفي ت. <sup>382</sup> في كل النسخ: المحرج وقد غيرناها بالمخرج ليستقيم المعنى.

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> في كل النسخ: المحرج وقد 383 سقطت من حومن ت.

<sup>384</sup> في ع: فيحتمل.

<sup>385</sup> في ع 2 و ح و ت: اي.

<sup>386</sup> في ح: القيمة.

<sup>387</sup> في ع 2: الإحداث.

<sup>388</sup> في ت: المنهدم.

<sup>389</sup> في ع 2 و ح و ت: عنده.

<sup>390</sup> في ح: يشمل. 391 في ع 2 و ح و ت: القديم.

<sup>391</sup> في ع 2 و ح و ك! العد 392 في ت: اشتر اط.

<sup>392</sup> يعني أبا الوليد ابن رشد.

<sup>394</sup> في ح: عن.

وأما ما تقدم [من] <sup>395</sup> قول ابن الماجشون بجواز الرم إنما هو في كلامه، كما مر صريحا، في الأرض الصلحية.

فإن قلت: هلا حملت قوله كرم المنهدم على الصلحية، فيكون كلامه مشتملا على حكم الإحداث في العنوية، ورم [القديمة] 396 في الصلحية. قلت: لما قدم الكلام على أن للعنوي الإحداث، وشبه به الرم، وأخر عن الوجهين الكلام على الصلحي، أشعر أن قوله: "كرم المنهدم" خاص بالكنانس القديمة التي في أرض العنوة.

فإن قلت: إذا [تكرر] 397 أخذ الكفار أرضا من المسلمين، ثم تعاد <sup>398</sup> إليهم قهرا على الكفار . وفي كل مرة يحدث الكفار الكنائس، كما هو الواقع في دمياط. هل يحكم على كل كنيسـة [تجـد بعد]<sup>399</sup> أخذ المسلمين أنها قديمة؟ [أم المراد من كونها قديمة ا 400 تقدمها على البعثة؟ قلت: الظاهر المتبادر أن القديم ما كان سابقا على الأخذ، ولم أقف على [نص في] 401 ذلك] 402 بعينه في كلامهم.

<sup>395</sup> في ح وفي ت: عن.

<sup>396</sup> في ع 2 و ح و ت: القديم.

<sup>397</sup> في ع: تقرر. 398 في ت: تعود.

<sup>399</sup> في ع: تجدد بها وفي ح: تجدد بعدها.

<sup>400</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>401</sup> في النسخ الثلاثة: "على النص على ذلك" وقد حذفنا التعريف لكلمة النص وعوضنا حرف الجر: "في" بحرف الجر: "على" ليستقيم السياق.

<sup>402</sup> في ع 2: النص على ذلك.

#### الخاتمة: في بيان المقصود

قد تلخص أن الذي عليه "المدونة" وشيوخها جواز الإحداث للعنوي بالشرط، وإبقاء القديمة. و[إنه]403 خلاف ما عليه المختصرات من عدم جواز الإحداث، وإبقاء القديمة. وإن الرم غير جائز.

وقد أفتي بما في المختصر الت<sup>404</sup> الجد<sup>405</sup> كما مر، وقد وقفت لشيخ شيوخنا، وحيد دهره محمد ناصر الدين اللقاني<sup>406</sup> [على]<sup>407</sup> ما ظاهره اتباع ما في المختصر ات، دون ما في كلام

<sup>403</sup> في ع: إن.

<sup>404</sup> زيّد في ح حرف التوكيد "أن" وهو في غير محله.

<sup>405</sup> يعني أبا الوليد ابن رشد.

<sup>406</sup> محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن ناصر الدين اللقاني الإمام العلامة المحقق الفهامة، بقية السلف شارك أخاه شمس الدين اللقاني في غالب شيوخه، وأخذ المعقو لات عن الملا علي العجمي وغيره.

جلس لإقراء العلوم على اختلاف أنواعها على وجه لم يساوه في ذلك أبناء عصره في تفكيك العبارات والنظر فيها وتحريرها. فأقرأ الكشاف وتفسير البيضاوي، والطوالع، والتهذيب بمطالعة الشيخ ابي الحسن الصغير، ومختصر الشيخ ابن الحاجب بمطالعة التوضيح، ومختصر الشيخ خليل وغيرهما من كتب الفقه. وأقرأ العضد وتلخيص المفتاح والمطول والمختصر للشيخ سعيد الدين، وشرح جمع الجوامع، والشمسية ومغني ابن هشام، والفية ابن مالك وشرحها وغير ذلك. كل ذلك بالجامع الكبير بمصر المعروف بالإزهر نحوا من سنين سنة.

قال القرافي في توشيح الديباج: "كان لا يفتر عن الإشتغال والاشغال طول نهاره، ولذا لم يقع من التصنيف شيء غير أنه كتب على طرر نسخته من التوضيح فوائد وتقييدات بديعة كنت سببا في إخراجها بعد موته من الطرر، وجمعتها كما وجدتها من غير تصرف، فجاءت في مجلدين لطيفين، بعد أن بخل وارثه بإخراجها، وصمم على الامتناع وقد قصد بيع الكتاب لبعض الغرباء وربما فقدت تلك الفوائد بضياع السند، فجردتها وانتشرت بعون الله تعالى، وتم النفع بها، ونسب إليه بعض تقييدات على شرح جمع الجوامع للمحلى، جردت من خطه، وعلى شرح العقائد للسعد، وعلى شرح تصريف العزى للسعد وشرح خطبة مختصر الشيخ خليل" (توشيح الديباج،ص: 203)

دارت عليه الفتوى بمصر بعد اخيه شمس الدين، وأرسل إليه من سائر الأقاليم الاستفتاء في العلوم العقلية والنقلية. قال القرافي: "وبالجملة كان آخر من انتهت إليه الرئاسة العلمية بمصر ممن رأينا، إذ لم يبق بمصر من ذوى المذاهب المخالفة وغيرهم إلا من هو بين طلبته أو طلبة طلبته"

تُوفِي بعد أذان عصر يوم الخميس 14 شُعبان سنة 17/958 غشت 1551. (توشيح الديباج، ص:202 – 204).

<sup>407</sup> سقطت من ع 2.

العلامة خليل، فإنه أفاد مسألة تكون واقعة الحال [أحرى] 408 بالنسبة إليها، وهي اتخاذهم بيتا يكون مجتمعا لصلاتهم، وبنى منعه على منع إحداث الكنائس في أرض العنوة، فظاهره المنع مطلقا، أعني مع الشرط وعدمه. ونص ما رأيته بخطه:

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، [فقد] 409 سئلت عن واقعة حدثت بالقاهرة المحروسة وهي: أن طائفة من اليهود اتخذوا بيتا من بيوتهم مجتمعا لصلاتهم 410، فصاروا يجتمعون فيه، ويصلون فيه جماعة. فهل يمنعون من ذلك؟ أو يمكنون منه؟

فأجبت وبالله التوفيق 411: قال الشيخ أبو الحسن 412 شارح "المدونة": الكنيسة هي موضع تعبد اليهود" انتهى. وعلى هذا فلا يمكنون من إحداث ذلك، ويمنعون منه، لأن ذلك إحداث كنيسة ببلاد 413 الإسلام. ونصوص المذهب [متظافرة] 414 على منعه، وعدم التمكين منه. ثم لو فرض أن أحدا لا يسميه كنيسة، فنقول: حكمه حكم الكنيسة [أيضا] 415 في المنع، وعدم التمكين منه. ققد حكمه حكم الكنيسة [أيضا] 415 في المنع، وعدم التمكين منه. ققد قال العوفي 416 شارح "المدونة" أن أرض العنوة لما كانت للمسلمين ليس لأهل العنوة فيها شيء، وإقرارهم فيها ليس بالذي يخرج الأرض عن ملك المسلمين، فلا يجوز لهم أن يحدثوا في يخرج الأرض عن ملك المسلمين، فلا يجوز لهم أن يحدثوا في

<sup>408</sup> في ع: أخرى.

<sup>409</sup> زيادة في ت.

<sup>410</sup> في ت: لصلواتهم.

<sup>411</sup> في ع: والتوفيق والواو هنا في غير محلها.

<sup>412</sup> يعني أبا الحسن الصغير الزرويلي.

<sup>413</sup> في ع 2 و ت: ببلد.

<sup>414</sup> في ع 2: متظاهرة.

<sup>415</sup> سقطت من ح ومن ت.

<sup>416</sup> لعله محمد بن ابر اهيم العوفي الأسعردي المولد (أبو علي، أصيل الدين) خطيب ناظم ناثر مشارك في كثير من العلوم. قدم دمشق، وتولى خطابة الجامع بدمشق، ثم انتقل إلى الديار المصرية، وتولى خطابة جامع طلايع بن رزبيك، وتولى نيابة الحكم عن القاضي بدر الدين السنجاري. توفي سنة 1270/665. (معجم المؤلفين 36/3).

أرض ليست لهم ما هو محرم عند مالكها [و]417 مخالف لمقصوده. فقوله: لا يجوز لهم أن يحدثوا في أرض ليست لهم ما هو محرم عند مالكها 418 يعم المنع من إحداث مجتمع لصلاتهم بكل تقرير. وقال ابن خويز منداد من المالكية في شأن أهل الذمة: لا [يتركوا]419 أن يحدثوا ما لم يكن. نقله عند القرطبي في "تفسيره" 420 [انتهى] 421. وقال أبن عبد البر في "الكافي": و ما صولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا فيها، ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. انتهى. وهذان النقلان مثل الذي قبلهما في إفادة العموم والمنع من إحداث مجتمع لصلاتهم بكل وجه. وقد حكى [عن العصاء أن ما مصره المسلمون كالكوفة و[البصرة]423 وبغداد، فهذه لا يجوز فيها إحداث بيعة والاكنيسة ولا صومعة ولا مجتمع لصلاتهم بإجماع أهل العلم. هذا [نص]424 كلامه، ثم حكى بعد ذلك في صورة أخرى الخلاف فيما بين مالك وغيره. فدل ذلك على أن المجمعين 425 في الصورة الأولى مالك وغيره. والله سبحانه [وتعالى] 426 أعلم بالصواب. وكتبه الفقير ناصر الدين اللقاني المالكي حامدا مصليا [مسلما] <sup>427</sup>. هكذا نقلته من خطه.

\_\_\_\_\_\_ 417 في ت: او.

<sup>418</sup> سقط من ع 2.

<sup>419</sup> في ع2 و ح و ت: لا يتركون. 420 تفسير القرطبي هو الموسوم بـ:"جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن"

انظر ترجمته أعلاه.

<sup>421</sup> سقطت من ع 2.

<sup>422</sup> سقطت من ت.

<sup>423</sup> في ح: بصرة. 424 سقطت من ح.

<sup>425</sup> في ت: الممنعين.

<sup>426</sup> زيادة في ح وفي ع 2: "تع" وهي اختصار كلمة تعالى.

<sup>427</sup> زيادة في ح.

وقد تلخص 428 مما مر أن الذي جرى عليه الناس الواقفون عليه معرفة المعول عليه في المذهب، عدم جواز الإحداث، و [منع] 429 السرم في [القديمة] 430 وهو اللائق بإعلاء الدين، وخذلان الكفر و [ذل] 431 أهله، زاد الله حالهم [بوارا] 432، كما جعل مآلهم ومن مال لهم نارا, وأخلى منهم مساكن وديارا, وقطع دابرهم ولا أبقى منهم ديارا كبارا وصغارا.

ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنيات و لا تزد الظالمين إلا تبارا <sup>433</sup> [أمين، آمين، آمين، والحمد شرب العالمين]<sup>434</sup>.

<sup>428</sup> في حاشية ح: شبيه ظاهر هذا أنه يمنع إحداث كنيسة سواء كان بشرط أو غيره، لأنه بنى هذه الصورة التي سنل عنها على منع إحداث الكنيسة فتأمل ذلك، انتهى من خط بعض المشارقة بواسطة. 429 في ت: عدم.

<sup>430</sup> في ع 2 و ح و ت: القديم.

<sup>431</sup> في ع: ذلة.

<sup>432</sup> فِي ع 2: بعدا.

<sup>433</sup> أي الهلاك، مادة تبر محيط المحيط. وهنا انتهت النسخة ع 2. قال ناسخها: "تمت بحمد الله وعونه، على يد كاتبه الفقير محمد عبادة العدوي، تلميذ شيخ العصر الشيخ على الصعيدي العدوي الذي اشتهر ذكره في الأفاق، في يوم الأحد شال ش عشر رمضان 1187 (1773م). وقد نقلت نسختي هذه بيدي، من خط الشيخ عبادة المذكور رحمه الله، ورحم مشايخه، وجميع العلماء العاملين، و الأولياء والصالحين. وكان الفراغ من نسخها سحر ليلة الأحد الخامس عشر من شهر رجب 1320 (1902م). وأنا الفقير اليه تع (كذا وهي اختصار لكلمة تعالى) مصطفى بن أحمد الحكيم. أسأل الله سبحانه أن يغفر لي، ولوالدي، ولمشايخي، و لإخواني المسلمين، الأحياء منهم والميتين، بجاه سيد المرسلين، سيدنا ومو لانا محمد، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود. صلى الله عليه و على آله وأصحابه، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بيده الفانية العبد الفقير إلى لطف مو لاه الغني القدير محمد بن غنيم بن سبع النفز اوي المالكي غفر الله بيده الفانية العبد الفقير إلى لطف مو لاه الغني القدير محمد بن غنيم بن سبع النفز اوي المالكي غفر الله له ولو الديه و المسلمين آمين آمين آمين آمين آمين، يوم الأربعاء سادس عشري شهر جمادى الأولى سنة اثنين و ثمانين و ألف (1671م). وورد في النسخة ت ما يلي: الخامس من شهر شوال سنة 981 (1573م)، وكان الفراغ من كتابته صبيحة الاسخة ت ما يلي: الخامس من شهر شوال سنة 981 (1573م)، وكان الفراغ من كتابته صبيحة الأحد عشر يوما من جمادى الأخيرة من عام ست وستين ومانتين والف (1850م)، على يدي أقل الورى طاعة وأكثر هم ذنبا ومعصية عبيد ربه وأسير ذنبه محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن هبة الله، أمنه الله، وكان له في الدارين وأواه، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين.

#### مصادر ومراجع التحقيق

- ابن الأبار محمد بن عبد الله: التكملة لكتاب الصلة، مدريد، 1978.
- ابن أبي جرادة عمر بن أحمد: بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 1988.
- أبن الأثير محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج:10، تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1995.
- بروفنصال. إ. ليفي: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزائة العامة بالرباط، المجلد: 1، راجعه صالح التادلي وسعيد المرابط، منشورات الخزائة العامة للكتب والوثائق، الطبعة الثانبة، الدار البيضاء، 1997- 1998.
- بروكلمان كارل: تاريخ الأدب العربي العصر العثماني، (من فتح مصر 1517م حتى الحملة الفرنسية 1798م)، ترجمة محمود فهمي حجازي، القسم الثامن (12 13أ)، العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995.
- ابن بسام الشنتريني أبو الحسن علي: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، ج: 2، دار الثقافة بيروت، 1979.
  - البستاني بطرس، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، 1979.
- البعلي الحنبلي محمد بن أبي الفتح: المطلع على أبواب المقنع، تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1981.

- البغدادي إسماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ.
- البغدادي إسماعيل باشا: هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، مطبعة وكالة المعارف، إسطمبول، 1955.
- ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ.
- التنبكت أحمد بابا : نيل الابتهاج بتطريز الديباج، مطبوع بهامش كتاب الديباج، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- التنبكتي أحمد بابا: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق محمد مطيع، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، فضالة، 2000.
- الجبرتي عبد الرحمن بن حسن: عجائب الآثار في تراجم الرجال والأخبار، ج: 1، دار الجبل بيروت ، بدون تاريخ.
- الجزري محمد بن المبارك أبو السعادات: النهاية في غريب الأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1979.
- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، السطامبول، 1941.
- ابن حجر العسقلاني: **لسان الميزان،** الطبعة الثانية، بيروت، 1971.
- ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الكتب العلمية، بير وت،1997.

- ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، ج:1، تحقيق علي محمد البخاري، دار الجبل بيروت،1992.
- الحموي ياقوت: معجم البلدان، ج: 2 و 5، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ
- الحميري ابن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت،1984.
- خسرو ناصر: سفر نامة، تحقيق يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الثالثة، 1983.
- الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي: غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402 هـ.
  - ابن الخطيب لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، ج: 4، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1977.
- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
- الدمنهوري أحمد بن عبد المنعم بن يوسف: إقامة الحجة الباهرة على هدم كنانس مصر والقاهرة، مخطوط بالخانة العامة بالرباط، ضمن مجموع رقم:1930 د.
- الذهبي محمد بن أحمد: العبر في خبر من غبر، تحقيق: صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 1948.
- الذهبي محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج: 12 و 20 و 22، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992.

- الذهبي محمد بن أحمد: تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
- الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1995.
  - الزركلي خير الدين: الأعلام، بيروت، 1986.
- الزمخشري محمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد البخاري ومحمد أبو الفضيل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
- الزياتي عبد العزيز بن يوسف: الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة، مخطوط الخزانة العامة رقم: 1698 د.
- السبكي أبو نصر عبد الوهاب بن علي: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة، الطبعة الثانية، 1992.
- سركيس يوسف بن البيان المصري: معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، القاهرة، 1929.
- ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، القاهرة، 1352 هـ.
- ابن سلام أبو عبيد القاسم: كتاب الأموال، دار الحداثة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، 1988.
- ابن سودة: عبد السلام بن عبد القار: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر و الرابع عشر، القسم الأول، ضمن

- موسوعة أعلام المغرب، تنسيق وتحقيق محمد حجي، الجزء: 7، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996.
- السيوطي أبو بكر عبد الرحمن: تاريخ الخلفاء، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 1952.
- ابن شاكر محمد الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق إحسان عباس، بيروت، 1973.
- أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت،1997.
- العبدري الحيحي، رحلة العبدري، تحقيق محمد الفاسي، منشورات جامعة محمد الخامس، سلسلة رحلات: 4، الرباط، 1968.
- ابن عبد الملك المراكشي ، الذيل والتكملة، تحقيق محمد بن شريفة، السفر الثامن، القسم الأول، الدار البيضاء، 1984.
- ابن عسكر محمد بن علي الشفشاوني: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1977.
- ابن العماد عبد الحي الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة، 1931.
- الفراهدي الخليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامراني، دار مكتبة الهلال، القاهرة، بدون تاريخ.

- ابن فرحون برهان الدين إبراهيم: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- ابن القاضي أحمد: جدوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور، الرباط،1976.
  - الفيروز آبادي محمد بن يعقوب: القاموس المحيط.
- الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- القادري محمد بن الطيب: التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر، تحقيق هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1983.
- القبلي محمد: الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط علائق وتفاعل، دار تبقال للنشر، الدار البيضاء، 1987.
- القرافي بدر الدين ، توشيح الديباج وحلية الابتهاج، تحقيق أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 1983.
- القلقشندي أحمد بن عبد الله: مآثر الإنافة في معالم الخلافة، ج:1، تحقيق عبد الستار أحمد فرج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 1985.
- ابن القنفد أحمد: شرف الطالب في أسنى المطالب، ضمن ألف سنة من الوفيات، تحقيق محمد حجى، الرباط،1976.
- القونوي قاسم بن عبد الله بن أمير علي: أنيس الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، 1406 هـ/ 1985م.

- ابن كثير إسماعيل بن عمر القرشي: البداية والنهاية، ج:12 و 13، مكتبة المعارف، بيروت، بدون تاريخ.
- الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق إحسان عباس، ج:1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1982.
- الكتاني محمد إبر اهيم وصالح التادلي: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط، المجلد:5، منشور ات الخزانة العامة للكتب والوثائق، الدار البيضاء،1997.
- الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، ج: 3، طبعة حجرية، فاس، 1310هـ/1892م.
  - كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين، بيروت، 1975.
- محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هـ/ 1983م.
- ابن مخلوف محمد حسنين بن محمد: شبجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ.
- مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985.
- ابن مريم محمد: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 1908.

- ابن المطرز أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي: المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق محمد فاخوري و عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، 1979.
- المقدسي محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق غازي طليمات، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1980.
- المقريزي أبو العباس أحمد بن علي: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر المعاهد والديار المعروف ب: الخطط المقريزية، ج: 1 و 2، مطبعة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الثانية 1987.
- ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
- المنوني محمد: ورقات عن حضارة بني مرين، منشور ات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة الثانية، 1996.
- النباهي المالقي: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، دار الأفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الخامسة، 1983.
- النعيمي الدمشقي عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1989/1410.
- الواقدي محمد بن عمر: فتوح الشام، دار الجبل، بيروت، بدون تاريخ.
- الوانشريسي أبو العباس أحمد: وفيات الونشريسي، ضمن ألف سنة من الوفيات، تحقيق محمد حجي، الرباط،1976.

- الوانشريسي أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، ج:2، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981.
- الوزاني المهدي: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسماة ب: المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب، ج: 3، قابله وصححه على النسخة الأصلية عمر بن عباد، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، فضالة، المحمدية،
- الوطواط: محمد بن إبر أهيم بن يحيى الكتبي: مباهج الفكر ومناهج العبر، تحقيق عبد العال عبد المنعم الشامي، المطبعة العصرية، الكويت، 1981.



# الفهارس

- → فهرس الآيات القرآنية
  - 🕶 فهرس الحديث
    - 🕶 فمرس الكتب
- فهرس أعلام الأشخاص
  - → فهرس أسماء الأماكن
- فهرس الطوائف والملل والنحل
  - 🕶 فهرس المواد

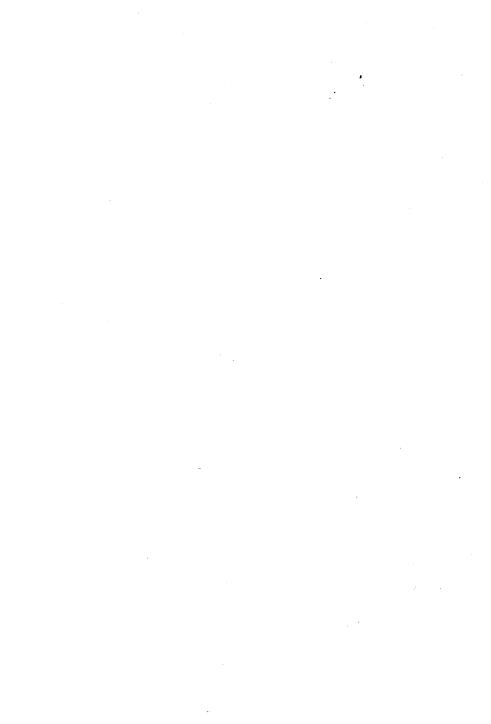

### فهرس الآيات القرآنية

|                           | ولولا دفاع الله الناس بعضمهم ببعض                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                           | لهدمت صو امع و بيع و صلو آت و مساحد ۽                            |
| **                        | سورة الحج<br>الأرة: 10                                           |
| 116:                      | الآية:40                                                         |
| 110                       | <ul><li>{لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم</li></ul>              |
|                           | رب الأخر يوادون من حاد الله ورسوله                               |
|                           | ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو                                   |
| :                         | إخوانهم أو عشيرتهم} سورة                                         |
| 142:                      | ر و هام ر الريد على المجادلة: الآية 22 ·                         |
| 172•                      | 22. <del>3 </del>                                                |
|                           |                                                                  |
|                           |                                                                  |
|                           | فهرس الحديث                                                      |
|                           | <u> </u>                                                         |
| 101:                      | محرس الصوامع واهدموا البيع                                       |
|                           | <u> </u>                                                         |
| 101:<br>104:              | محرس الصوامع واهدموا البيع                                       |
| 101:<br>104:              | هدموا الصوامع واهدموا البيع<br>لا ترفع فيكم يهودية و لا نصر انية |
| 101:<br>104:<br>146 - 140 | هرس إلى الصوامع واهدموا البيع                                    |

## فهرس الكتب

| رشاد                                      | الإ  |
|-------------------------------------------|------|
| كام ابن سهل                               | أحا  |
| كامُ القرطبي:116 – 155                    | أحا  |
| نجاد في آداب الجهاد:103 – 109             |      |
| بان                                       | البي |
| هذيبهذيب                                  | التر |
| و اهرو اهرو اهر المحمد 147-145 ما 147-145 | الج  |
| 160 -149 -148                             |      |
| خيرة : 431– 146 149                       | الذ. |
| اج الملوك: :409 112                       | سر   |
| تبية :134 -134                            | الع  |
| مدة                                       | الع  |
| افيا                                      | الك  |
| ابُ الأموال:102                           | کتا  |
| ختصر: 150 - 148 - 147 - 150               |      |
| دونة وشروحها :126- 29 – 30 – 132          |      |
| 141 -137 -134 -133                        |      |
| 153 -150 -148 -143                        |      |
| 154                                       | **   |
| ذهبدهب                                    |      |
| عيار 128 – 225 – 228                      | الم  |
| 137                                       | • 11 |
| وادر 141 -132:                            |      |
| اضحةا 132 - 231 - 230 - 231 اضحة          | الو  |

## فهرس أعلام الأشخاص

| ĺ                                                  |
|----------------------------------------------------|
| الأجهوري: عبد الرحمن بن علي148                     |
| أنس بن مالكا                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |
| الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف:105               |
| ابن بدر ان: أبو الوليد يونس 114 - 111 - 114        |
| البساطى: سليمان بن خالد علم الدين:147              |
| ت ت                                                |
| التنسى أبو عبد الله محمد بن عبد الله22 - 133 - 136 |
| التونسي: أبو إسحاق إبر اهيم بن حسن:126 - 132       |
| ₹                                                  |
| ابن الجراح: أبو عبيدة114                           |
| <b>~</b>                                           |
| ابن حبان: محمد                                     |
| ابن حبيب: عبد الملك                                |
| ابن حزم: على بن أحمد                               |
| الحسن البصري                                       |
| ż                                                  |
| ابن خلف الغرناطي                                   |
| خليل: بن إسحاق الجندي 147 - 146 - 147              |
| 154 - 150 - 149 - 148                              |
| ابن خويز : م:116–155                               |

| J                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسول الله صلى الله عليه وسلم: 104 الله عليه                                                                    |
| 146 440 405                                                                                                    |
| ابن راشد: محمد بن عبد                                                                                          |
| ابن راشد: محمد بن عبد<br>الله البكري القفصىي 145 – 145                                                         |
| ابن رشد: أبو الوليد محمد131 − 33 − 134                                                                         |
| 153 - 151 - 150                                                                                                |
| j                                                                                                              |
| ابن أبي زيد: عبد الله القيرواني:31 لـ 150<br>ابن زكري: أحمد التلمساني                                          |
| ابن زكرى: أحمد التلمساني                                                                                       |
| 141 –137 - 135                                                                                                 |
| / <b>W</b>                                                                                                     |
| سالدين عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٥٥٠                                                                          |
| سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب:105<br>ابن سلام: أبو عبيد القاسم                                             |
| این شارم. ایو طبیف العامم<br>115                                                                               |
| ابن سهل: أبو الأصبغ عيسى                                                                                       |
| بن سهن ابو ۱ مسبح فيسي                                                                                         |
| المن المرابع ا |
| ابن شاس: عبد الله بن نجم الدين                                                                                 |
| السوساوي: علي بن طلحه الرجر اجي:125                                                                            |
| ص                                                                                                              |
| ابو محمد صالحا 136-125 136                                                                                     |
| أبو محمد صالح                                                                                                  |
| الصغير: أبو الحسن الزرويلي125- 24- 125                                                                         |
| 147- 141 +39 +37                                                                                               |
| ط                                                                                                              |
| الطرطوشي: محمد بن الوليد أبو بكر:09 ــ 114 ــ 114                                                              |
| الطنجي علي بن عبد الرحمن                                                                                       |
| بن تميم اليفرني                                                                                                |

| 114 -102 -101:     | بن عباس: عبد الله                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 115                |                                                   |
| 155 -145 -134:     | ابن عبد البر                                      |
| 141:               | ابن عتبة: الشافعي                                 |
| نسى:19 – 127 – 128 | ابنَ عرفة: محمد الورغمي التو                      |
| 148 - 131 - 130    |                                                   |
| 112:               | عروة بن محمد                                      |
|                    | ابن عسكر عبد الرحمن                               |
| دادي146            | بن محمد البغ                                      |
| 126:               | العطار: أبو حفص ً                                 |
| 114:               | عکرمة مولی ابن عباس                               |
| 106 405 401        | عمر بن الخطاب                                     |
| 112 - 108          | عر بن الساب                                       |
| 114 112            | عمر بن عبد العزيز                                 |
| 1.74               | عمر بن عبد العرير                                 |
| 154:               | العوفي: محمد بن إبر اهيم                          |
|                    | ٠,٠,٠,٠                                           |
| پ106               | ابن غنم: عبد الرحمن الأشعر ي                      |
|                    | ق                                                 |
| 124 -123 -120:     | ابن القاسم:عبد الرحمن العتيقي                     |
| 129 - 128 - 127    |                                                   |
| 133 - 132 - 131    |                                                   |
| 141 - 136 - 134    |                                                   |
| 150 -148 147       |                                                   |
| ين141              | القرافي: شمس الد                                  |
| ىيارى:116 - 155    | القر افي: شمس الد<br>القر طبي: محمد بن أحمد الأنص |
|                    | ك                                                 |
| 110.               | الكلاعي: سليمان بن موسي                           |

|   | 1   |
|---|-----|
| , | - 1 |
| 1 | - 2 |
|   |     |

| Ú                                  |
|------------------------------------|
| اللخمي: أبو الحسن 124 127 128- 129 |
| 133 -132 - 131 -130                |
| 143 -137 -136 - 134                |
| 151 - 150 -149 -147                |
| اللقاني: ناصر الدين 155-155        |
| ٠                                  |
| ابن الماجشون: عبد الملك بن         |
| عبد العزيز:103 - 124 -132 -132     |
| 145 -141 - 140 -139                |
| 152 -150- 146                      |
| مالك بن أنس 133 +27103 136- 133    |
| 14 9 448 -147 438                  |
| 155                                |
| الماو اسي: أبو مهدي عيسى137        |
| ابن محرز :أبو القاسم القيرواني126  |
| ابن المناصف: أبو عبد الله          |
| محمد بن عيسى 103–109               |
| ابن المنذر: الزبير بن أحمد:111     |
| ن                                  |
| النخعي: إبر اهيم114                |
| g f t ti f en ti                   |
| الوانشريسي: أبو العباس أحمد        |
| بمن يحيى: 108 125-125              |
| 139- 137+36                        |
| ي                                  |
| ابن يونس132                        |
|                                    |
|                                    |

| فهرس أعلام الأماكن     |                  |
|------------------------|------------------|
| j                      |                  |
| 121:                   | إفريقيةا         |
| Ļ                      |                  |
| 155 - 121 - 119 - 115: | البصرة           |
| 155:                   | · —              |
| <b>ت</b>               | •                |
| 130:                   | تلمسان           |
| د                      | _                |
| 152 - 99:              | دمياط            |
| <b>ش</b>               |                  |
| 122 -106:              | الشام            |
| ص                      | ,                |
| 112:                   | صنعاء            |
| ط                      |                  |
| 115:                   | الطائف           |
| <b>ف</b>               |                  |
| 133 -121:              | الفسطاط          |
| ق                      | •                |
| 154:                   | القاهرة          |
| <u>4</u>               |                  |
| 155 - 121 -119 -115:   | الكوفة           |
| م                      | _                |
| ,                      | المدينة: المنورة |
| ي                      |                  |
| •                      |                  |

### فهرس الطوائف والملل والنحل أهل الجزية 134 +27 +24 -122 +20 155 - 145 - 136 - 135 ظ الظاهرية ..... ع العرب..... ش الشافعية ..... الكفار .....ا 152 - 119 - 99: المالكية ..... 99- 155 المسلمون ......ا 115 - 113 107 - 106 المسلمون 119 - 117 - 116 - 108 124 -122 -121 -120 129 +28 -127 -125 133 - 132 - 131 - 130 140 - 137 - 136 - 135 148 -146 -145 -141 155 -154 -152 -149 المغاربة ..... 149 –149 الملة المحمدية ن النصار ي .....ا 106 - 113 ي اليهو د ...... 154 - 113:

# فهرس المواد

| مقدمة التحقيق                                                | 9  |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 التعريف بالمؤلف                                            | 9  |
| <u>1</u> مؤلفاته <u>2</u> مؤلفاته                            | 11 |
| 3 موضوع الدرر النفائس                                        | 13 |
| أ مضمرات عنوان الدرر النفانس                                 | 15 |
| ب التعريف بدمياط                                             | 20 |
| ج التطور الدلالي لكلمتي الكنيسة و البيعة في اللغة<br>العربية | 35 |
| د الأحاديث والآثار الواردة في الكنائس                        | 39 |
| د 1 الأحاديث                                                 | 39 |
| د_ 2 الآثار                                                  | 41 |
| د 3 العهد العمري                                             | 41 |
| 4 آراء المالكية في الكنانس 4                                 | 44 |
| أ- إحداث الكنائس بأرض الصلح                                  | 44 |
| ب- رم الكنائس والزيادات فيها                                 | 54 |

| 56  | ج- هدم الكنائس بأرض العنوة                  |
|-----|---------------------------------------------|
| 58  | د- الإبقاء على الكنائس القديمة في أرض الصلح |
| 59  | هـ- حاصل أقو ال المالكية في الكنائس         |
| 61  | 5- آراء غير المالكية في الكنانس             |
| 61  | أ- آراء الحنفية                             |
| 64  | ب- آر اء الشافعية                           |
| 66  | ج- أراء الحنبلية                            |
| 66  | 6- مصادر القرافي في الدرر النفائس           |
| 67  | أ- مصادره في الحديث                         |
| 67  | ب- مصادر ه المشرقية                         |
| 67  | ب- 1 الشافعية منها                          |
| 68  | ب- 2 المالكية منها                          |
| 70  | ج- مصادره المغربية                          |
| 75  | 7 ـ نسىخ الدرر النقائس                      |
| 84  | 8- المنهج المتبع في التحقيق                 |
| 97  | نص الدرر النقانس                            |
| 101 | المقدمة                                     |
|     |                                             |

| 119 | الفصل الأول: في نقل كلام المتقدمين من أهل المذهب المالكي في الكنانس |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | الكنانس الثاني: فيما اختصر عليه المختصرون المسالة، وما في ذلك       |
| 143 | من المخالفة لما مر من كلام أهل المذهب المالكي                       |
| 153 |                                                                     |
|     | الخاتمة في بيان المقصود                                             |
| 157 | مصادر ومراجع التحقيق                                                |
| 167 | الفهارس                                                             |
| 169 | فهرس الآيات القرآنية                                                |
| 169 | فهرس الحديث                                                         |
| 170 | فهرس الكتب                                                          |
| 171 | فهرس أعلام الأشخاص                                                  |
| 175 | فهرس أعلام الأماكن                                                  |
| 176 | فهرس الطوائف والملل والنحل                                          |
| 177 | فهرس المو ادفهرس المو اد                                            |